# د.ناريمان إسماعيل متولي

الاتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية

# مقتنيات المكتبات ومراكز المعلومات



تصدير.د. محمد فتحي عبد الهادي

الدارالمصريةاللبنانية

الاتجاهات الحديثة في إدارة وترفية من تندور المعلومات مقتنيات المحلومات ومراكز المعلومات



16 عبد الخالق شروت. ص . ب 2022 برقيا دار شادو . القاهــرة. ت ، 3923525 - 3936743 ـ فاكس ، 3909618

الترقيم الدولى : 4 - 695 - 770 - 977 طبع: **امسون** ت : 7944356 - 7944517 الطبعة الأولى : شوال 1422 هـ يتاير 2002 م رقم الإيداع : 15594 / 2001 تجهيزات فنية : الإسسواء ت : 3143632 جميع مقوق الطبع والنشر محموطه

# الاتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومراكز المعلومات

Pir

#### تأليف

د. ناريمان إسماعيل متولى أستاذ علم العلومات الساعد كلية الأداب - جامعة الإسكندرية

تصدير

أ.د. محمد فتحى عبد الهادى استاذ المكتبات والمعلومات ووكيل كلية الآداب - جامعة القاهرة

الدارالمصريةاللبنانية



#### إهسداء

#### الى زوجى جمال

الذي رأيت معه في كل شيء جانبًا من الجمال

والذي لمست فيه الخلق الحميد كواحد من صفوة الرجال

# المحتويات

| الصفحة | الموضــــوع                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 15     | تصدیر بقلم د. محمد فتحی عبد الهادی                                            |
| 10     | مقلمة                                                                         |
| 19     | الفصل الأول: مفاهيم أساسية في إدارة المقتنيات ومحتوياتها                      |
| 19     | تطور تعريف مصطلحات بناء وتنمية المقتنيات                                      |
| ۲1     | التحول من بناء المجموعات المحلية إلى الحصول على المواد الكونية                |
| 7 7    | التحول من إدارة المقتنيات إلى إدارة محتوياتها                                 |
| 77     | التخصص الأكاديمي لإدارة المقتنيات                                             |
| ۲۸     | منهجية الدراسة بالكتاب                                                        |
|        | الفصل الـثاني : مصادر المعلومات: أهميـتها كـنماذج وأدوات لخدمـة إدارة وتنمية  |
| ۳۱     | المقتنيات والخدمة المرجعية                                                    |
| ۳۱     | مقدمة                                                                         |
| 44     | نظرة إلى الإنتاج الفكرى الأكاديمي                                             |
| ٣٣     | كيفية تقييم المراجع                                                           |
| 70     | أنواع المراجع ووظيفتها مع نماذج لها                                           |
| ٤٧     | الخدمة المرجعية                                                               |
|        | الفصل الـثالث: إعـداد الأفـراد وإدارة الميزانية في إطار تنظيم تنمية المجموعات |
| ٥١     | في القرن الحادي والعشرين                                                      |
| ٥١     | مقدمة                                                                         |
| ٥١     | طبيعة التغييرات في العاملين بالمكتبة                                          |
| ٥٦     | <br>ميز انبة مصادر المعلو مات و الاتحاهات الجاربة و المستقبلية                |

الصفحة

| ٦٣  | الرابع : سياسة تنمية المقتنيات ومصادر المعلومات الإلكترونية        | الفصل |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|
| ٦٣  | نطاق هذه السياسة ووظائفها                                          |       |
| ٦٤  | السياسة المكتوبة بين القبول والرفض                                 |       |
| ٥٢  | مبررات وضع سياسة لتنمية المقتنيات                                  |       |
| ٦٧  | سياسة تنمية المقتنيات بين المصادر المطبوعة والإلكترونية            |       |
| ٦٨  | الممارسات المعاصرة بالنسبة للقرارات المتصلة بالمصادر الإلكترونية   |       |
| ٧.  | سياسة تنمية مقتنيات مصادر المعلومات الإلكترونية                    |       |
| ٧٣  | جوانب فى كتابة وثيقة سياسة تنمية المقتنيات للمصادر الإلكترونية     |       |
| ٧٤  | اعتبارات أخرى مهمة                                                 |       |
| ٧٤  | النتائج                                                            |       |
| ٧٧  | ، الخامس : الاختيار جوهر عملية تنمية المقتنيات: دراسة لبعض مقوماته | الفصل |
| ٧٧  | مقدمة                                                              |       |
| ٧٨  | مسئولية الاختيار الشامل والمستمر للمقتنيات                         |       |
| ٧٩  | القواعد المرشدة في اختيار المصادر الإلكترونية بالمكتبة الأكاديمية  |       |
| ۸۱  | معايير الاختيار                                                    |       |
| ۸۳  | الطرق المستخدمة في عملية الاختيار                                  |       |
| ٨٤  | التطورات فى أنشطة وأدوات الاختيار                                  |       |
| ٥٨  | الرقابة والحرية الفكرية                                            |       |
| ۸٧  | نظرة للمستقبل                                                      |       |
| ۸٩  | ، السادس : التزويد عنصر أساسي في إدارة وتنمية المقتنيات            | الفصل |
| ۸٩  | مقدمة                                                              |       |
| ۹.  | وظائف قسم التزويد                                                  |       |
| ۹۱  | إجراءات التزويد                                                    |       |
| ۹ ۲ | الته وبد بالطبرق الأخرى غير الشواء                                 |       |

| الصفحة | الموضــــوع                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 90     | تنمية مجموعات الدوريات وأزمة المسلسلات                                        |
| 9 ٧    | جوانب أخرى مؤثرة في أنشطة التزويد                                             |
|        | الفصل السابع: الإنترنت وإدارة المقتنيات بالمكتبات الأكاديمية: الإمكانيات      |
| 1.5    | والتحديات                                                                     |
| ١٠٣    | مقدمة                                                                         |
| 1 . £  | المستويات والتغيرات الداخلة فى علاقة الإنترنت بإدارة المقتنيات                |
| 1.0    | الإمكانيات والصعوبات التي تواجه الاستخدام الفعال للإنترنت                     |
| 1.4    | الإنترنت كجهاز اتصالات يساعد في إدارة المقتنيات التقليدية                     |
| 1.4    | اختيار مصادر الإنترنت                                                         |
| 1 • 9  | مشكلات إدارة المقتنيات التقليدية بالإنترنت                                    |
| 11.    | الإنترنت والتقييم الكلي                                                       |
| 11     | الإنترنت والمقتنيات المحورية                                                  |
| 117    | الإنترنت والتزويد                                                             |
| 118    | الإنترنت وتنمية المقتنيات تعاونيًا                                            |
| 118    | الإنترنت وتوصيل الوثائق                                                       |
| 118    | الإنترنت وتكوين الكوادر الوظيفية لإدارة المقتنيات                             |
| 111    | التوقعات المستقبلية                                                           |
|        | الفصل الـثامن: تـنمية مصادر المعلومات الإلكارونيـة وتأثيرها على إنشاء المكتبة |
| 117    | الرقمية الكونية                                                               |
| 117    | مقدمة                                                                         |
| 114    | التعاون الدولى والرؤيا المستقبلية للمكتبة التخيلية الكونية                    |
|        | تــأثير مصـــادر المعلومات الإلكترونية على تنمية المقتنيات: دراسة مسحية       |
| 171    | في عدد من المكتبات الأكاديمية الأمريكية                                       |
|        | بالمرابع بالفاكي فتترف تبالله غربالك الماليين                                 |

| الصفحة | الموضــــوع                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 179    | المشاركة الكونية في المصادر : نموذج طريق البوابة                                |
| 177    | نتائج الدراسة                                                                   |
| 170    | الفصل التاسع : التعاون في إدارة وتنمية المقتنيات: هدف مستقبلي                   |
| 170    | مقدمة                                                                           |
| 127    | المزايا والتحديات التي تعوق تحقيق التعاون                                       |
| 179    | المشاركة في المصادر Resource sharing                                            |
| ١٤.    | الإعارة بين المكتبات Interlibrary loan                                          |
| ١٤٣    | توصيل الوثانق Document delivery                                                 |
| 111    | المسئولية التعاونية وحفظ التسجيلات الإلكترونية                                  |
| ١٤٨    | التعاون والتنقية والاستبعاد Co-operation, weeding and Discarding                |
|        | التعـــــــاون والاتصــــال بين الباحثين لتنمية المقـــتنيات  Co-operation, and |
| 1 £ 9  | communication among scholars                                                    |
| 101    | الفصل العاشر : القضايا والتوقعات المستقبلية في إدارة وتنمية المقتنيات           |
| 101    | التخطيط والإدارة وارتباطهما بالاختيار وبناء المجموعات                           |
| 107    | احتياجات المستفيدين                                                             |
| 104    | تقييم المقتنيات Evaluation                                                      |
| 100    | الاختيار Selection                                                              |
| 107    | بدانل الشراء وتخصيص الميزانيات                                                  |
| 107    | الحفظ والصيانة                                                                  |
| 100    | التوقعات المستقبلية                                                             |
|        | 1.                                                                              |

#### تصدير

#### د. محمد فتحي عبد الهادي

يسعدنى كثيرًا أن أكتب تصديرًا لهذا الكتاب ، فعندما قُدَّم لَى الكتاب كنت أتوقع أنه مصل غيره من الكتب التقديمية التي تسعى إلى عرض صورة تقليدية للتزويد أو تنمية المقتنيات . إلا أننى فوجئت أن الكتاب يختلف اختلافًا واضحًا عن الكتب الستى صدرت ، باللغة العربية من قبل – رغم قلتها – عن تنمية مقتنيات المكتبات ومراكز المعلومات فهو كتاب عصرى ، يناقش الموضوع مناقشة علمية هادئسة فى صورته الراهنة ، فى بداية القرن الواحد والعشرين ، مع الإشارة إلى التوقعات المستقبلية ، ودون نسيان لأساسيات تنمية المقتنيات وإدارتها .

يتسناول الكتاب العنصر الأول من عناصر وجود المكتبة أو مركز المعلومات ، وهسو اختيار واقتناء مصادر المعلومات التى تعتمد عليها المكتبة أو مركز المعلومات فى تقسديم حدماتها للمستفيدين منها . ويعتبر هذا العنصر من أهم العناصر ، إذ إن نجاحه أو الستوفيق فيه هسو المفتاح لنجاح المؤسسة وتوفيقها فى بقية الأنشطة والخدمات القائمة عليه فى الأساس .

وعلى السرغم من أن الكتاب يتناول مفردات صورة تنمية المقتنيات بصورة شوليسة إلى حسد كبير إلا أنه يركز على القضايا والمسائل المعاصرة المتصلة بتنمية المقتسنيات ، مثل : الإتاحة مقابل الملكية ، والإنترنت وإدارة المقتنيات بالمكتبات ، والتقيسيم ، والمشساركة في المصادر ، والنشر الإلكترويي ودوره في عالمنا المعاصر ، والرقابة والحرية الفكرية ، وإعادة هيكلة الميزانيات والدور الجديد لأخصائي تنمية المقتنيات . إلخ .

وقـــد بذلـــت المؤلفــة جهدًا كبيرًا فى الإطلاع على المصادر الصادرة باللغة الإنجليزية ، بالإضافة إلى المصادر العربية المفيدة فى هذا المجال ؛ خاصة الأطروحات الجامعية .

ويلاحـــظ أن مصادرها كلها حديثة ، يرجع معظمها إلى فترة التسعينيات من القـــرن العشـــرين ، ويــــدل ذلك على حرص المؤلفة على أن تقدم للقارئ العربي الجديد فى إدارة وتنمية المقتنيات .

تحيــة صادقة إلى الكاتبة المجيدة الدكتورة ، ناريمان اسماعيل متولى ، على هذا العمــل الطيب الذى قدمته وهو إضافة طيبة للمكتبة العربية ، وأتمنى أن ينتفع منه الدارسون بأقسام المكتبات والمعلومات العربية وأخصائيو تنمية المقتنيات ، بل وكل مكــتبى أو أخصائى معلومات يرغب فى تعرف الوضع الحالى والتوقعات المستقبلية لتنمية المقتنيات وإدارتما فى المكتبات ومراكز المعلومات .

والله ولى التوفيق .

د. محمد فتحي عبد الهادي

#### مُقتَكِلِّمُتنَ

تعد مجموعات المكتبة وتنميتها وإدارتها من أهم عناصر وأنشطة المكتبة ، بل من أهم مقومات نجاح مهمتها ووظائفها، وإذا كانت مقتنيات المكتبة فى تعريفها القديم تضم المجموعات الموجودة داخسل جدرالها، فالمقتنيات فى مفهومها الحديث لا تقتصر على المجموعات داخل المكتبة ، وإنحا تحسل جدرالها، فالمواد التى تستطيع المكتبة أن تصل إليها للاستجابة لاحتياجات روادها . ومن هسسنا جاءت المصطلحات الحديثة الخاصة بالإتاحة مقابل الملكية versus Ownership

وفى تستابع منطقى بدأت فصول الكتاب بالفصل الأول الخاص بتقديم إطار عام لدراسة موضوعات الكتاب وللتعريف بتطور مفاهيم بناء وتنمية المقتنيات إلى إدارها، أى إن مصطلح إدارة المقتنيات أصبح المصطلح الشامل لأنشطة متعددة ، من بينها : التخطيط ووضع السياسات وتحليل المقتنيات واخستيار المواد وتقييم المجموعات وصيانتها والإدارة المالية والمشاركة فى المصادر وتقييم بوامج التنمية والتعاون والاتصال بالمستفيدين ومعرفة احتياجاهم المعلوماتية ، هذا إلى جانب مجالات أخرى قريبة كالنشر الإلكترويي والإنترنت والحرية الفكرية والرقابة وغيرها ...

ويضم الفصل الأول تطوراً مهمًّا آخر هو التحول من إدارة المقتنيات إلى إدارة محتوياتها ، وهسندا التحول يفرضه عصر الإثاحة الإلكترونية واتباع نظام جديد للاتصال البحثى كالنص الفائق ( الهيبرتكست ) ، والذى يجعل النصوص الجديدة مختلفة عن النصوص القديمة في قراءتها ومتابعتها .

أما الفصل الثاني فيتناول مصادر المعلومات – المطبوعة والمحسبة وغيرها – من حيث أهميتها وأنواعها وتقسيماتها، وباعتبارها أدوات للاختيار وخدمة وإدارة وتنمية المقتنيات، وقد تضمن هذا الفصل كيفية تقييم المراجع وأنواعها ووظيفتها ، مع نبذة عن الخدمة المرجعية وأنواع الاستفسارات وإجراءاتها .

أما الفصل الثالث فيتناول إعداد الأفراد وإدارة الميزانية فى إطار تنظيم تنمية المجموعات فى القسرن الحسادى والعشرين، حيث التركيز على دور ضابط تنمية المقتنيات واختصاصاته والحسريطة التنظيمية الحديثة للمكتبة ، بالإضافة إلى تكامل أدوار المهنين والمساعدين Professionals and Paraprofessionals هيكسلة ميزانية مصادر المعلومات والاتجاهات الحديثة فى تخصيصها وتوزيعها على المصادر المطبوعة والمحسبة ، وغيرهما من أوجه الإنفاق المتصلة بتنمية المقتنيات .

أما الفصل الرابع فيضم سياسات تنمية المقتنيات ومصادر المعلومات الإلكترونية ؛ حيث أبسرز الكتاب الوظائف التي تخدمها هذه السياسات ، بما فى ذلك السياسة المكتوبة بين القبول والسرفض ومبررات وضع هذه السياسات والممارسات المعاصرة المتصلة بالقرارات الخاصة بالمصادر الإلكترونية ، ثم بعض الجوانب المتصلة بكتابة وثيقة السياسة وأخيراً النتائج المتصلة بالفصل .

هـــذا .. ويتــناول الفصــل الخامس الاختيار كجوهر عملية تنمية المقتنيات ودراسة مقوماتـــه ؛ حيث ضم الفصل مسئولية التجميع الشامل والمستمر للمقتنيات والقواعد المرشدة في اختيار المصادر الإلكترونية ، إلى جانب معايير الاختيار والطرق المتبعة التي يستخدمها القائم بعمـــلية الاخــتيار، مــع دراسة مختصرة عن الرقابة والحرية ومدى تطبيقها على المكتبات ، وأثر ذلك على بناء المجموعات وأخيراً التوقعات المستقبلية .

أما الفصل السادس فيتناول التزويد ودوره فى إدارة وتنمية المقتنيات بالطرق المختلفة خاصة بالشراء ، ثم وظائف قسم التزويد وإجراءات التزويد ، ثم التزويد عن طريق الشراء ، بحا فى ذلك التبادل والإهداء وإجراءاقما وأخيراً الإيداع القانوى ومراكز الإهداء الدولية ثم تسنمية مجموعات الدوريات ومتابعتها والنشر الإلكتروى ومعالجة موضوعات قريبة أيضاً من التزويد كالميزانية والمعادلات ، وتسهيل إجراءات التزويد والمتابعات التقليدية وأخيراً الأتمتة والنظم الخبيرة وتنمية المقتنيات .

أما الفصل السابع والثامن فيتناولان الإنترنت وإدارة المقتنيات وتأثير مصادر المعلومات الإلكــــترونية على تنمية المقتنيات بالمكتبات الأكاديمية والإمكانيات التى تقدمها الإنترنت ، مع السعويف ببعض السلبيات والتحديات التي تواجهها، ويتصل ذلك بإدارة المقتنيات التقليدية

والتقييم الكلى والمقتنات المحورية وإجراءات التزويد والتعاون وتوصيل الوثائق وتكوين الكوادر الوظيفية في مجال تنمية المقتنيات. ويركز الفصل الثامن على جوانب أربعة عن المكتبة السرقمية (التخيلية) الكونيسة وبعض ركائز تطورها ، مستعينة في ذلك بمسح لتأثير مصادر المعلومات الإلكترونية على عدد من المكتبات الاكاديمية الامريكية ، ثم نموذج وطنى وهي مكتبة الملك فهد للبترول والمعادن في تنمية المصادر الإلكترونية ، وتشير الدراسة التالثة إلى المشاركة الكونيسة في المصادر كنموذج لبوابة التعاون الكوني Gateway بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا المشروع قابل للتكرار مع لغات البحث الأخرى .

يتناول الفصل التاسع التعاون كمستقبل لإدارة وتنمية المقتنيات مع توضيح بعض المزايا والتحديات التى تعوق عملية التعاون والأهمية المتزايدة للمشاركة الإلكترونية، وأخيراً التعاون ف خدمة التنقية والاستبعاد والاتصال بين الباحثين.

أما الفصل العاشر ، والأخير ، فيتناول القضايا والتوقعات المستقبلية في إدارة وتنمية المقتنيات ، بما في ذلك تغير احتياجات المستفيدين والاختيار وتقييم المقتنيات والميزانيات والحفظ والصيانة والتجديد ، وينتهى الكتاب برصد بعض التساؤلات والتحديات المستمرة مع تغير أشكال أوعية المعلومات .

وأخسيراً فتشسير الباحثة بعد هذا العرض لمواد الكتاب، إلى أن المعلومات التي يتضمنها موجهة للطلاب فى المرحلة الجامعية الأولى ، وموجهة أيضاً إلى طلاب الدراسات العليا .

وبالله التوفيق ،،،

د. ناریمان اسماعیل متولی

### الفَهَطْيِكُ الْأَوْلَ

#### مفاهيم أساسية في إدارة المقتنيات ومحتوياتها

#### ١ ـ تطور تعريف مصطلحات بناء وتنمية المقتنيات

تعد مقتنيات المكتبة من أهم العناصر المميزة لمكانة المكتبة وهويتها، وتنمية المقتنيات هو التعسيير النشط عن النمو المنهجى مجموعات المكتبة، وهو مصطلح يدلنا على عملية تخطيط برنامج تزويد لمقتنيات المكتبة من أجل الاستجابة للاحتياجات الحالية، إلى جانب الحصول على مجموعات تستجيب للمتطلبات المستقبلية (Futas, E., 1994).

كمـــا اعتبر بعض الباحثين أن تخطيط إدارة وتنمية المقتنيات هو أحد الموضوعات المهمة في القرن الواحد والعشرين .(Ifidon,s.,1997) ، كما أصر البعض الآخر على ضرورة وضع نماذج جديدة لتنمية المقتنيات.(Lenzini,R.1996) في هذا القرن .

وفى دراسسته عسن تنظيم وظائف إدارة المقتنيات فى مكتبات البحث الأكاديمية، أشار كوجزويل (Cogswell, J. 1987, P. 268) إلى تطور مصطلح إدارة المقتنيات ، بداية بمقال ليسندن فريدريك عام ١٩٨٠ الذى أشار فيه إلى أن مصطلح تنمية المقتنيات لم يعد المصطلح المناسسب ؛ نظسراً لأن القائمين على إدارة المقتنيات حاليًا يقومون بأنشطة عديدة كالاختيار والمشاركة فى المصادر وبالتزويد وصيانة وحفظ المجموعات وبالميزانية ، وفى الوقت نفسه كيفية البحث عن سبل زيادة الأموال التى تنفق على هذا النشاط ، وأن إدارة مقتنيات المكتبة البحثية المحديثة ، هى برنامج يعكس الإدارة المنهجية لتخطيط وتمويل وتقييم واستخدام مقتنيات المكتبة عسلى فترة طويلة من الزمن ؛ للاستجابة لأهداف المؤسسة التى تتبعها المكتبة. وأن هناك ثمان وظائف على درجة كبيرة من الأهمية فى إدارة المقتنيات ، وهى :

- (أ) التخطيط ووضع السياسة .
  - (ب) تحليل المقتنيات .
    - (جـــ) اختيار المواد .
  - ( د ) صيانة المجموعات .
    - (هـ) الإدارة المالية.
- ( و ) حلقة اتصال مع المستفيدين User liaison
  - (ز) المشاركة في المصادر.
    - (ح) تقييم البرنامج.

أى إن مصطلح بناء المجموعات collection Building قد استخدم مترادفاً ومتبادلاً مسع مصطلح تنمية المقتنيات Collection Development ، ولكن المصطلح الأكثر شهولاً في الوقت الراهن ، هو مصطلح إدارة المقتنيات Collection management، والذي يتضمن سلسلة من الأنشطة ، منها : الاختيار والتزويد والتقييم ووضع السياسة وتحديد المصادر والستعاون والتنظيم والاختزان والحفظ preservation وتسليم الوثائق وإدارة المسلسلات والدوريات والاتصال البحثي والتنقية والاستبعاد Weeding and discarding ، هذا إلى جانب النشر الإلكتروي والإنترنت والحرية الفكرية والرقابة ودراسات الإفادة . وسنتناول معظم هذه الأنشطة تفصيلياً في هذا الكتاب .

وأخيراً فمصطلح تنمية المقتنيات يركز على بناء مجموعات المكتبة ، وذلك باتباع القواعد المرشدة التي توصلت إليها مكتبة معينة في سياستها المكتوبة المتصلة بهذا النشاط ، ومفهوم البناء المعلوماتي للمواد ، بناء على سياسة مكتوبة يتناسب مع الوفرة المالية وفترات إنشاء المكتبات ، لاسيما بالنسبة للمجموعات البحثية .

وهذا يقودنا إلى التعريف الجديد للمجموعات أو المقتنيات .

#### التعريف الجديد للمجموعات

المجموعات هلى اهتمام المهنة الأساسى والإدارة الفعالة لها يقع فى قلب المهنة ، ويعنى مصطلح المجموعات تجميع الكتب وغيرها من المواد المعلوماتية فى مجال موضوعى معين أو عدة موضوعات . ويمكن أن نقول بأن المجموعات هى المواد التى يتم تجميعها بواسطة شخص واحد أو هيئة معينة ، وفى هذه الحالة قد تسمى مجموعات متخصصة Special collections .

وإذا كان هاذا المعنى للمجموعات أو المقتنيات ما زال وارداً ومستخدماً فى الإنتاج الفكرى ، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعاصرة قد غيرت عملياً من هذا المفهوم .. فسبعد أن كانت المكتبات - خاصة الأكاديمية - تتنافس فى الستينيات والسبعينيات بالنسبة لحجه المقتنيات والزمن الذى تصل فيه للمليون مجلد ، فلم يعد حجم المقتنيات التي تحتويها المكتبة بين جدرالها هو الشيء الحاسم فى الخدمة ، بل أصبحت المقتنيات لا تعكس ما تحتويه المكتبة بين جدرالها ، وإنما تعكس ما يمكن أن تصل إليه المكتبة من مواد معلوماتية من أى مكان فى العالم ، مع إمكانية الحصول عليها وتوصيلها للمستفيدين منها Document delivery .

لقد غيرت التكنولوجيا الحديثة المتصلة بالرقمنة Digitization والاتصالات عن بعد ، مسن صورة المكتبة وطبيعتها بطريقة جذرية ، فمن مكتبة بلا جدران إلى المكتبة الإلكترونية والمكتبة التخيلية ، وقد كان لدخول النظم الآلية في المكتبات أثره في الضبط الببليوجرافي والوصول للمعلومات Access رابطاً بذلك عمليات التزويد والفهرسة والتكشيف والإعارة وغيرها من الأنشطة ، فضلاً عن ربط المكتبات المحلية ببعضها في شبكات وطنية ودولية ، كما لم تعدد المقتنيات مجرد كتب تقليدية ، بل قواعد بيانات ببليوجرافية يمكن الوصول إليها بالخط المباشر ، هذا إلى جانب ظهور الأقراص المدموجة CD-ROM ، التي تحتوى في كثير منها على النصوص الكاملة Full texts

#### ٢ـ التحول من بناء المجموعات المحلية إلى الحصول على المواد الكونية

لقــــد تغيرت فلسفة وتبريرات تنمية المقتنيات بشكل جذرى خلال السنوات الأخيرة ، ويستخدم التعبيران الإنجليزيان التاليان :

Just in case to Just in time

لسلدلالة عسلى التحول من وضع تبنى فيه المجموعات للاستجابة لاحتياجات مستفيدين داخسل الجسدران الأربعسة للهيئة أى الاستجابة للحاجة المحلية ، إلى وضع آخر تستخدم فيه تطورات تكنولوجيا المعلومات التى تسمح بسرعة بث ودقة البيانات عبر المسافات ، أى إنشاء وضع جديسد تسعى فيه المكتبة فقط إلى الوصول إلى المواد من أى مكان تحتز فيه بشكلها الأصلى ، ثم تنسخ هذه البيانات لاستخدامها بواسطة المستفيدين من المكتبة .

وقد نتج عن هذه الفلسفة تساؤلات أخرى ، من أهمها: هل الجزء الخاص بالوصول عن بعد ، يعد جزءاً من تنمية المقتنيات (التزويد اساساً) أم أنه جزء من خدمة الرواد ؟ أى الحدمة المرجعية ؟ أو أنه يجمع بينهما ؟

#### ٣. التحول من إدارة المقتنيات إلى إدارة محتوياتها

#### ٣ ـ ١ مقدمة

يشبير الإنتاج الفكوى إلى تحول أخر من إدارة المقتنيات إلى إدارة المحسويات المدوسة (Harloe, Budd,J.M., 1994, P. 83) حيث يرى Harloe وزميله أن هذا التغيير يفرضه عصر الإتاحة الإلكترونية التي تتطلب مصطلحات جديدة تركز على المحتوى وتتجاوز التقسيم النسائي للملكية مقابل الإتاحة محدودة محدودة كاليف المدوريات المطبوعة التقليدية وبالذات في العلوم الطبيعية ، ونتيجة مباشرة لهذه الأزمة فقد تبين العديد من المكتبات الأكاديمية أن النموذج التقليدي لتنمية المقتنيات ، والذي يفترض وجود محموعات بحثية ضخمة كأساس للبحث العلمي ، هذا النموذج لم يعد ببساطة ممكن التحقيق ، ومن أجل ذلك فلابد للمكتبة الأكاديمية أن تعيد تحديد دورها ورسالتها واللغة التي تصف بما وظائفها ، أي إن المكتسة يجسب أن توازن بين نظامين مختلفين ، يعتمد أحدهما على الإنتاج الفكرى المطبوع ، ويعتمد الثاني على المصادر الإلكترونية. ومن أجل ذلك أيضاً فمن المتوقع أن المحتويات وأن تكون المكتبة الأكاديمية البوابة المنطقية للمصادر المحلية والأجنبية اعتماداً على المسلمات الاستراتيجية التالية :

أ - ستركز المكتبات الأكاديمية على تطوير وبناء مجموعات محورية للمواد الأكثر استخداماً ، والتي يجب أن تكون موجودة على رفوف المكتبة ، بالإضافة إلى مجموعة المصادر التي يمكن تسميتها مجموعة الإتاحة المحورية Core Access ، وهذه تشمل مصادر المعلومات ، التي لا يحتفظ بها محلياً ولكنها ضرورية للغاية لمجتمع المستفيدين .

 ب - ســـتكون المشـــاركة في المصادر وتنمية المقتنيات التعاونية اختيارات أكثر واقعية في بيئة شبكات المعلومات والمكتبات. حــ - ستتكامل في المكتبة على اعتبارها البوابة Gate way مختلف أشكال المصادر ، التي تأتى عن طريق توصيل الوثائق أو بالطرق التجارية وغيرها .

د - سيكون من الضرورى التعاون الوثيق مع المستفيدين داخل الجامعة أى بين أعضاء هيئة الستدريس وأعضاء مراكز الحاسبات ، للتأكد من الحصول على المصادر المطلوبة بطريقة فاعلة عبر الشبكات . ومع ذلك فقد جاء في مقال باد وهارلو Budd, J.M. in فاعلة عبر الشبكات . ومع ذلك فقد جاء في مقال باد وهارلو Gorman G.E. 1997: أن الإتاحة الإلكترونية تعتمد على تناقض أساسى يتمثل فيما يلى :

إن حوالى ( 0.0 %) مسن الاحتياجات المعلوماتية للبرامج الأكاديمية والبحثية تعتمد بالدرجة الأولى على نظام معلومات القرن العشرين ، ويتعايش هذا النظام فى الوقت ذاته مع نظام المعلومات الصاعد للقرن الواحد والعشرين ، والذى يخدم فقط حوالى ( 0.0 %) من هذه الاحتياجات ، وهذا التواجد المزدوج يؤدى إلى انفصام بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، الذين يتوقعون كفاءة التسهيلات الإلكترونية من خدمات المكتبة التقليدية فضلاً عن تغطية الإنتاج الفكرى الشامل من النظم الإلكترونية . ويمكن أن يكون هذا الوضع تحدياً للأجيال القادمة ، من أجل محاولة إزالة هذا الانفصام عن طريق بناء نظام جديد للاتصال البحثي.

#### ٣ ـ ٢ مصير القراءة التقليدية في العالم التشابكي للمعلومات والمكتبات

يذهب الباحث بولدر (مذكور ضمن المقال السابق لباد . Budd, J. الإلكترونية تعيد إنشاء شكل الكتابة ، والتي تتحدد بالمجال المادى والبصرى معبراً عنها بتكنولوجيا الكتابة ، ونظراً لأن الكتابة تأخذ شكلاً معيناً فهناك تغيرات في نتيجة هذا الشكل ، تتصل بامتصاص ما يتم توصيله في هذا الشكل ، أما المعلومات التشابكية فيتم بناؤها ، اعتماداً على النص الفائق Hyper Text ، وهذه يمكن أن تشمل روابط عديدة

ويمكن للقارئ أن يدخل النص عند أى نقطة من الروابط القائمة ، فإذا كان النص الفائق يغير مفهوم البداية فهو سيغير أيضاً مفهوم النهاية ، والقراء لا يستطيعون فقط اختيار نقاط مختطفة في النهاية ، بل يستطيعون الاستمرار في الإضافة إلى النص ، وبالتالى سيختلف النص القديم الله الذي أتاحه النص الفائق ، أن يكون القديم الله عندي بدأت به القراءة ، ونتيجة هذا التحول الذي أتاحه النص الفائق ، أن يكون القارئ بصفة مستمرة في حالة إعادة التفسير ؛ نظراً لأن النص نفسه أصبح ديناميكياً ، وهذا

من شأنه أن يعقد تشكيل المعنى . وقد كتب فى ذلك الباحث المصرى إدوارد سعيد (فى المصدر السابق نفسه Budd) ما يلى : نحز لا نرى أن البداية هى النقطة الأولى (فى الزمن ، المساحة ، أو الفعل) لإنجاز أى عملية في استمرارية ومعنى محدد ؛ فالبداية إذًا هى الخطوة الأولى فى الإنستاج المقصود بالمعنى ، ونظراً لتعدد البدايات فهناك تعدد للأهداف ، وهذه الأهداف لم تعد هى البناء الذى وضعه المؤلف (كما هو الحال فى النص السطرى) ، فضلاً عن أن هناك لهايات متعددة أيضاً تبعاً للإضافات التى تمت ، والنهاية هى الخطوة النهائية فى الإنتاج المقصود . وخلاصة هذا العرض المختصر أن تطبيق النص الفائق والمعلومات التشابكية سيؤدى إلى أن يتصل المعنى بالشخص ذاته ، وليس بالنصوص التقليدية السابقة .

فالسنص الفانق يخدم الجميع ولكنه يتحرك من الحالة المقصودة للكاتب إلى حالة يتم التحول فيها نحو القارئ ، وهذه الحالة تختلف من قارئ إلى آخر بل تختلف مع القارئ الواحد عبر الزمن .

#### ٣ ـ ٣ نظرة على استرجاع المعلومات

إن فكرة الاسترجاع تشكل مشكلة مستمرة منذ الأقراص الطينية ، التي حفظت في المكتبات القديمة ، أى إننا في حاجة إلى تعرف درجة اختلاف آليات الاسترجاع الحالية بثقة عما كان عليه الحال في مكتبة الإسكندرية القديمة ، لاسيما وأن الوسائل التقليدية المستخدمة في المكتبات ليسبت كافية للاستجابة لتعقد احتياجات المستفيدين ، كما أن الاعتماد على النصوص نفسها يمكن ألا يحسن الاسترجاع ؛ ذلك لأننا نضع مسلمات أو افتراضات Assumptions بأن النص يقدم لنا مصطلحات واضحة كاملة ، بالإضافة إلى دقة التعبير في استخدام هذا النص ، خاصة وقد ثبت أن البحث في النص الكامل لا يؤدى إلا إلى نجاح محدود .

وعلى سبيل المثال لا الحصر إذا افترضنا أن الباحث يدخل المصطلح "تكنولوجياً" للعثور على مسواد عن المكتبات والتطورات التكنولوجية فيها ، فهو قد لا يسترجع أى مواد ذات علاقــة (Relevant) ؛ نظــراً لأن هــذا المصطلح المخصص لا يظهر في النص ، على الرغم من وجود مصطلحات في النص مثل الحاسبات الآلية والميكنة . (Budd, op. cit) .

#### ٣ ـ ٤ من إدارة المجموعات إلى إدارة المحتويات

لقد حاول أمناء المكتبات في عمليات الفهرسة التحليلية والتكشيف إلى حلق آليات الوصول عن طريق التعبير عن المحتوى بالكلمات ، وبالتالي تحقيق السرعة في إمكانية استرجاعها ، ولكن لابد لنا عند التركيز على المحتوى ألا نتجاهل الشكل المادى ؛ أي إن هذا الشكل يؤثر على المحتوى وعلى تقبله ؛ فالكاتب يختار تقليديا الكتاب كوسيط كما يستخدم الفنان الرسم . وفي الوقت الراهن هناك عدد من النصوص في الصفحة المطبوعة ، وهذه النصوص مستوفرة إلكترونيا . وتغير الوسط له تأثير على الطريقة التي يتم بواسطتها توصيل المحتوى ، ففي الوقت الحاضر يفضل بعض المستفيدين من المعلومات اختيار استخدام الكلمة المطبوعة أو النص الحطي ، وإن كان غيرهم يفضلون النص الفائق.

ولكن ما مسئولية المكتبات والأمناء في الاستجابة لاحتياجات المستفيدين؟ هذا السؤال له جوانب مفهومية وعملية ؛ لأن المكتبة سيكون فيها مجموعات ورقية وأخرى إلكترونية ، ويجب أن يستم نوع من التوازن بين النوعين ، والمكتبة الأكاديمية ليست مجرد مخزن للأشياء المادية ، بل هي بوابة إلى الاتصال البحثي العالمي ؛ أي إن مفهوم المكتبة كبوابة Gate way تتجاوز مناقشة موضوع الوصول أم الملكية Access versus Ownership ؛ فالتمييز بينهما لا معنى له ، فالمهم أن يكون الأمناء قادرين على التواصل مع المستفيدين ، وهذا المفهوم يحتاج لإعادة وضع تعريف دور الأمين المعاصر والمستقبلي .

#### ٣ ـ ٥ نتائج التحول المتوقعة

هناك حاجة متزايدة لوجود المكتبة كوسيط ، وفيما يلى بعض الأنشطة المهمة التى يتوقع لمديرى المحتوى أن يشغلوا أنفسهم كما ، وذلك للاستجابة لاحتياجات المستفيدين في عالم القرن الواحد والعشرين التشابكي:

أ- سيكون مديرو المحتويات مسئولين عن تقييم واختيار وترتيب المحتوى ، ويتضمن هذا النشاط الأفكار والبيانات والصور المرسومة ، وهذه تعكس الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المدى يعملون في إطاره.

ب- سيحاول مديرو المحتوى كلما أمكن الحفاظ على المحتوى الذى اكتشفوه ، ثم جعله متاحاً بو اسطة البوابات المنطقية Logical gate ways

- جـــ نظــراً لأن المستفيدين سيواجهون أشكالاً متعــددة للإنتاج الفكرى نفســه في بيئة
   تشـــابكية ، فيـــتوقع مديرو المحتوى اختيار الشكل المناسب مطبوعاً أو إلكترونياً أو متعدد
   الوسائط أو مزيجاً منهم .
- د- فى محاولة مديرى المحتوى مسايرة هذا المحتوى ، فإن العملية الوسيطة تعنى إضافة بيانات وسيطة Meta data بواسطة مديرى المحتوى لمعاونة المستفيدين على الإفادة من هذا المحتوى .
- هـــــ ســـتكون عملية تنظيم المشاركة فى المصــادر ونظم توصيل المحتوى متاحة فى العـــالم التشابكي .
- و- لابــد مــن محاولــة معالجــة قضــية حق الطبع Copyright بحيث تحمى مصالح المجتمع الأكاديمي ، في الوقت الذي تستجيب فيه للالتزامات القانونية .
- ز-سيستمر مديرو المحتوى فى أن يكونوا وسطاء بين المؤلفين والمستفيدين ، ما دامت المكتبات تستمر فى الخدمة كبوابات للمعلومات الواردة من الناشرين .

#### ٤ ـ التخصص الأكاديمي لإدارة المقتنيات

لقد أصبح تخصص إدارة وتنمية الجموعات وتطوراقا منذ الثمانينيات من القرن العشرين مجالاً علمياً محدداً في الإنتاج الفكرى ، وفي المقررات والمناهج الدراسية بمختلف الجامعات . ويستميز الجال باتباع المناهج العلمية في البحث وبالكثير من الببليوجرافيات العامة ، وظهور المؤلفين ذوى الشهرة (Williams, S.,1997) ، وكذلك ظهرر الكثير من الكتب العلمية والدوريات المتحصصة في المجال ، مشل : بناء المجمدوعات Collection Building ، إدارة المجموعات الممارسة والنظرية Collection management ، الإضافة إلى البحوث المتعددة عن تنمية المقتنيات والمنشورة في دوريات مثل الخدمات الفنسية Acquisitions: practice and theory ، الاتجاهات المكتبة والخسات الفنية Library Resources and Technical Services ، الاتجاهات المكتبة والخسات في المكتبة المكتبة والخسات في المكتبة المكتبات الأكاديمية المتاسبات في المكتبة المكتسبات الأكاديمية المتاسبات في المكتبات في المكتبة المتاسبات الأكاديمية المتاسبات في المكتبات المتاسبات الأكاديمية المتاسبات المناسبات في المكتبة والخسابات المتاسبات المتاسبات المتاسبات المتاسبات في المتاسبات في المتسبات الأكاديمية المتاسبات في المتاسبات المتاسبات في المتاسبات في المتاسبات في المتاسبات في المتاسبات في المتاسبات المتاسبات المتاسبات المتاسبات في المتاسبات ال

وبالإضافة إلى هاده الدوريات الأولية ، هناك الكشافات والمستخلصات التى أصبح معظمها إلك ترونياً على هايئة قواعد بيانات، مثل: (الإنتاج الفكرى للمكتبات .L.L / مستخلصات علم المعلومات ISA مستخلصات علم المعلومات ISA مستخلصات علم المعلومات المحمومات المحمومات علم المعلومات أما بالنسسة لسياسة تنمية المقتبات ، فترى جمعية المكتبات الأمريكية ألها وثائق تحدد نطاق المحموعات الموجودة فعالاً بالمكتبة ، ووضع الخطط الإستراتيجية للمصادر المطبوعة والإلك ترونية / إلى جانب تعرف مواطن القوة والضعف في المجموعات ، ووضع الإطار الخاص بعلاقة فلسفة الاختيار وغايات وأهداف المؤسسة الأم ، إضافة إلى جانب تطبيق معايير الاختيار العامة والحرية الفكرية . (White, G.W., 1997)

هـــذا ويواجـــه مجال إدارة وتنمية المجموعات تغييرات مهمة ، يعكسها الإنتاج الفكرى المنشور ، وأهم هذه التغييرات هو الإتاحة الإلكترونية للمعلومات من مصادر متنوعة ؛ أى من الأقـــراص المدمجة إلى الأشرطة الممغنطة إلى الإنترنت ، كما أن معظم مصادر الاختيار الرئيسية قد تحولت إلى الشكل الإلكتروني على الأقراص المدمجة. CD-ROM ومن أمثلة تلك المصادر:

- Books in print (N.Y. Bowker).
- British Books in print (London: Whitaker).
- British National Bibliography.
- International Books in print (Munich: Sour).

وتستخدم مصادر الاختيار هذه وغيرها للوصول إلى التوازن فى الحصول على المصادر اللازمة ، والتى تستجيب لاحتياجات المستفيدين. وقد تناول سعد الهجرسى قبيلة المليزرات بين أوعية المعلومات وأهميتها المعاصرة فى الاختزان والاسترجاع ، بما فى ذلك عمليات الاختيار والاقتناء (سعد الهجرسي ، ١٩٩١) . وهسناك عسدة دراسات عن تأثير مصادر المعلومات الإلكترونية على تنمية المقتنيات ، وقد أعد الباحث نورمان دراسة مسحية لها . (Norman, O. G., 1997)

وإذا كان هناك تحول فهو فى كمية وأشكال المواد التى يمكن أن تقدم ، بينما يرى آخرون أن المكتبات تخضيع فى الوقت الراهن لإعادة تفكير ثورى وأساسى بالنسبة لرسالتها. وعلى الحديث عن المجتمع اللاورقى وعن نماية الكتاب ، بل ونماية المكتبات نفسها فهناك

أدلسة تنسبت عكسس ذلك على الأقل بالنسبة للمستقبل القريب. وكل ما نلاحظه هو مزيد مسن الأشكال المعقدة ووسائل تحديد واسترجاع المعلومات من المجموعات المطبوعة إلى مزيج مسن المصادر المطبوعة والإلكترونية ، فالتكنولوجيا الجديدة نادراً ما تحل محل القديمة ، ولكنها تكملها وربما تزيد من التكاليف الموجودة من قبل ، وقد نجد أن أكثر التحديات المعاصرة لتنمية المجموعات هي كيفية الإفادة القصوى من المصادر الإلكترونية عن طريق الإنترنت.

#### ٥ ـ منهجية الدراسة بالكتاب

لقد اعستمدت الباحثة فى هذه الدراسة على الإنتاج الفكرى لإدارة وتنمية المجموعات باللغستين الإنجسليزية والعسربية الصادر خلال التسعينيات لتعرف الاتجاهات الحديثة ، والتى استعرضتها الباحثة فى فصولها المختلفة ، والتى شملت بعض الأعمال المرجعية العامة والمتخصصة التى تفيد فى عملية الاختيار وفى مكتبات المستقبل الإلكترونية والوقمية والتخيلية الاختيار وفى القضايا المعاصرة المتصلة بتنمية المقتنيات كالإتاحة والملكية والأتمتة والإنترنت والاختيار والتقييم والتزويد والتعاون والمشاركة فى المصادر وتبادل الإعارة وتوصيل الوثائق والمسلسلات والنشر الإلكترونى ، والاتصال بين الباحثين والحفظ والتنقية والاستبعاد وأخيراً الرقابة والحرية الفكرية ، من النواحى اللغوية والموضوعية والزمنية .

وإذا كانت المسبادئ والأساليب الفنية العامة لتنمية المقتنيات يمكن تطبيقها على معظم أنسواع المكتبات ، إلا أن الإنتاج الفكرى في هذا المجال يجنح كثيراً نحو المكتبات الأكاديمية ، (Barth, J. 1998) ومراكز وإن كانت هناك بعض الدراسات الحديثة عن المكتبات المدرسية .(Swarson, E. 1999).

لقد استخدمت الباحثة - بالنسبة للإنتاج الفكرى الأجنبي - قواعد البيانات على الخط المباشر (ERIC/ISA/LISA/L.L))، هذا إلى جانب تصفح الأعداد الحديثة للدوريات المهمة في المجال ، ومن بينها : Computers in libraries /Collection building /library J. Acad. Librarianship المجلسة المجامعة المحمون المدوريات المحديثة بمكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة . أما بالنسبة للإنتاج الفكرى العربي فقد اعتمدت الباحثة على أعمال محمد فتحى عبد الهادى في تجميع الإنتاج الفكرى ، مع التركيز على الرسائل العلمية في المجال ، والتي منحتها جامعتي القاهرة والإسكندرية خلال التسعينيات والستي تناولت موضوعاتها معظم الموضوعات المطروحة في قائمة محتويات هذا الكتاب ، كما

كان الستركيز أيضاً في هذه الأطروحات العربية على المكتبات الأكاديمية والبحثية ، وهو ما يعكسه الإنستاج الفكرى الأجبى بالنسبة لتنمية المقتنيات ( انظر في تأييد هذا الاتجاه الأطروحات العلمية لفيدان مسلم / يوسف هموده / سناء المقدم / أحمد المبرغني / عبد الله حسسين مستولى / على جاب الله مفتاح / فاتن سعيد بامفلح ... ) وإن كان هناك أيضاً بعض الرسسائل عن تنمية المقتنيات بمكتبات المدارس الثانوية مثل رسالة حسن محمد عبد الشافى . (حسن عبد الشافى . ١٩٨٤) .

وقد تجمع لدى الباحثة الكثير من الإنتاج الفكرى باللغة الإنجليزية والعربية. وقد اطلعت الباحثة في معظمها على الأصول إلى جانب مستخلصات للبعض الآخر ؛ أى إن الاختيار كان رائد العمل الذي قامت به الباحثة .

وقسد استفادت الباحثة بصفة خاصة من بعض المراجعات التجميعية كالتي أعدها ميلر (Miller, R.H., 1996) للأعوام ١٩٩٠ - ١٩٩٥ وصدرت عام ١٩٩٧ ، أو مراجعات لبعض السنوات مثل تلك التي أعدها نيزونجر (Nisonger,1999) لعام ١٩٩٧ والتي صدرت عام ١٩٩٩ .

وإلى جسانب هـذه المسراجعات التركيمية والسنوية لمجال تنمية المقتنيات ، فهناك أيضاً مسراجعات لـبعض جوانـب مجسال تنمية المقتنيات مثل المراجعة التي أعدتما بولين كونللى (Connolly, P., 1999) لعــام ١٩٩٩م عن الإنتاج الفكرى الحــديث في تبادل الإعارات وتزويد الوثائق . وقد استفادت الباحثة من هذه المراجعات في منهجيتها ومحتواها ، وإن كانت الموضوعات التي تعالجها تتداخل مع بعضها في ارتباطها بتنمية المقتنيات .

هذا وفى قلب عملية إدارة وتنمية المقتنيات نرى الاختيار كفن وعلم ؛ فهو فن ذو لمسة إنسانية وهـو عـلم يعـتمد عـلى قواعد وأدوات وإن كان تطبيق هذه القواعد والإفادة مـن الأدوات يتصف أحياناً بالذاتية وليس الموضوعية .. من هنا فيقال عادة بأن بيئة الاختيار والقـائمين به يمثلون جانباً غير مرغوب ، أو ربما يراه البعض جانباً عدائياً Hostile/ لا يحسن تحقيق العدالـة فى الاختيار ، هذا إلى جانب تكنولوجيا المعلومات التى يسرت هذا الاختيار إلى حانب تكنولوجيا المعلومات عن الكتب والمواد إلى حسد كسبير عسن طريق الأدوات الإلكترونية ، التى تقدم مختصرات عن الكتب والمواد المعلوماتية بحيث تحتوى هذه المختصرات على جوانب تخصصية مهمة ، وهى التى كانت المكتبة عاجـزة عسن الـتحكم فيهـا ، وتلجأ للباحثين والعلماء للمعاونة فيها ، فضلاً عن أن هذه

المختصـــرات الــــتى تـــتم بواسطة العلماء أيضاً فى المكتبات وقواعد المعلومات الضخمة مثل (OCLC) فى أوهــــايو تجعل من غير المهنيين أى المساعدين Paraprofessionals الأشخاص القادرين على حسن الاختيار فى إطار القواعد العامة التى تضعها المكتبة .

هذا وفى مختلف أنشطة الاختيار والتزويد – بل وفى الأنشطة المعلوماتية الأخرى – هناك ضرورة لاتخاذ القرارات التى تعتمد على احتياجات مهمة ثلاثة ، حددها الباحث اتكنسون (Atkinson, R, 1984) وهى : فهم المجموعات الموجودة فى المكتبة ، نظرة ثاقبة فى احتياجات المستفيدين ، وأحرراً الوعى والإحاطة بالمجالات الموضوعية التى تستخدمها المكتبة ويحتاجها روادها .

## الفَطَيْكُ الثَّانِي

#### مصادر المعلومات أهميتها كنماذج وأدوات

#### لخدمة إدارة وتنمية المقتنيات والخدمات المرجعية

#### مقدمة:

تستخدم الباحثة مصطلح المصادر مرادفاً لمصطلح المراجع فى هذه الدراسة ، والمرجع هو الكستاب السدى يرجع إليه الطالب أو الباحث لتعرف معلومة محددة ، وليس لقراءة الكتاب مسن أوسله إلى أخسره ، وترتب المراجع هجائياً أو منهجياً تصنيفيا ، ولكن يجب الرجوع إلى كشافات تسلك المراجع ، كبداية للبحث ، ويحفل الإنتاج الفكرى بتقسيمات كثيرة لمصادر المعلسومات فقسد يقسسمها البعض (Grogan, D. 1982) إلى مصادر وثائقية وأخرى غير وثائقية ، ثم الأشكال الجديدة التي أفرزها التكنولوجيا الحديثة ويمكن تقسيمها إلى مراجع عامة الاجستماعية ) ، أو مراجع عامة متخصصة (كالموسوعة الدولية للعلوم الاجستماعية ) ، أو مسراجع متخصصة (كموسوعة التربية ) ... أى إن المراجع العامة تضم المعرفة بجميع فروعها والمراجع العامة المتخصصة تضم بعض قطاعات المعرفة المتجانسة (كالعلوم الاجستماعية ) . أما المراجع المتخصصة فتضم مجالاً محدداً (كالتربية ) ... وقد لا ينسحب هذا التقسيم على بقية أنواع المراجع المتخصصة فتضم مجالاً محدداً (كالتربية ) ... وقد لا ينسحب هذا التقسيم على بقية أنواع المراجع ... والتقسيم الشائع هو التقسيم الوظيفى ، بمعنى أن كل نوع مسنها يسؤدى وظيفة مرجعية أو معلوماتية معينة ... ومعظم هذه المراجع العامة أو المتخصصة قد صدرت فى الوقت الراهن بالشكل الإلكترونى .. وأصبحت الخدمة المرجعية منها أكثر شهولاً وكفاءة ، بسل يعتسبر البعض أن هذا الشكل الإلكترونى الجديد قد أتاح للمستفيدين نوعاً من الإبداع والابتكار ، إلى جانب السرعة والشمول (ناريمان متولى ، ١٩٩٧) .

#### ١ ـ نظرة إلى الإنتاج الفكرى الأكاديمي

تعدد الأعمال التي قامت بحالجان روسا(\*) RUSA بالولايات المتحدة الأمريكية ذات وضع وأهمية خاصة في أنشطة تنمية المقتنيات ، ومن بينها الببليوجرافيا الشارحة المختارة ، التي تحستوى على أكثر من همسين مدخل عن تنمية مجموعات المراجع ، ونشرت من عام ١٩٩٠ وحتى ١٩٩٧ ، كما قدام فيكرى (١٩٩٧ ) بإعداد قائمة ببليوجرافية لعدد وحتى ١٩٩٧ ، كما قدام بالتزويد وتنمية المجموعات للأعمال التي صدرت بين عامي ١٩٨٦ و١٩٩٨ ) مدادة تتعملق بالتزويد وتنمية المجموعات للأعمال التي صدرت بين عامي ١٩٨٦ في مقدابل المسلكية ، بالإضافة للمصادر الإلكترونية وتشمل أكثر من (٣٥٠) كتابًا ومقالاً ، وقد نشرت خدلال التسعينيات ، ويعد المرجع الذي قام بتحريره كل من جورمان وميلر (٣٥٠) عن إدارة المقتنيات للقرن الواحد والعشرين ، من أهم المراجع ، التي تحتوى على إسهامات لخمسة عشر مؤلفًا ، وهو أحد الكتب الأساسية التي تعالج إدارة وتنمية المجموعات بشقيها المطبوع والإلكتروني ، كما صدرت الطبعة الرابعة للكتاب المعياري للباحث سلوت (Slote, S. 1997) ، والخاص بتنقية المجموعات Weeding ، كما يجدر الإشارة هنا المناطقة ، ومن بينهما تلك المتصلة بلكتبات المدرسية (Werding بروعيات المكتبات المكتبات المدرسية (Nisonger, T. 1999, p.74) .

أما أرشيل (Urschel, D. 1997) فقد صدر لها مقال عن استراتيجيات التزويد وسياسة تسنمية المقتنيات لمكتبة الكونجرس فيما وراء المتنايات لمكتبة الكونجرس فيما وراء المبحار ، وأخيراً فقد قام هاجنال (1997 Hajnal, P. 1997) ، بتحسرير كتابه عن المعلومات الدولية : وهو عن تنمية مجموعات الوثائق والمطبوعات الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية .

ومن الإنتاج الفكرى العربي فى التسعينيات يمكن الإشارة لثلاثة كتب لها أهمية خاصة بالنسسية لتنمية المقتنيات أولها كتاب حشمت قاسم ١٩٩٣م، وتناول فيه فصولاً عن سياسة تسنمية المقتنيات والكتب والدوريات والتقارير والرسائل الجامعية وأعمال المؤتمرات وبراءات الاختراع والمعايير الموحدة وإجراءات الاقتناء وميكنتها وتقييمها والاستبعاد ، وثانيهما كتاب أحمد بدر ١٩٩٩م، وقد تناول فى أحد عشر فصلاً الأشكال المرجعية خاصة البيليوجرافيات والمكشافات والمستخلصات والمراجعات ، ثم تناول فى اثنى عشر فصلاً نمذج لمصادر المعلومات

<sup>\*</sup> Reference and user services Association, Committees

فى العسلوم والتكنولوجيا ، وله كتابان آخران تقديميان عن العلوم والتكنولوجيا ( ٢٠٠٠م) ، ثم عن الإنسسانيات والعلسوم الاجتماعية ( ٢٠٠١م). أما الكتاب الثالث فهو لمحمسد فتحى عسبد الهادى ٩٩٥م ، وقد تناول المصادر المرجعية الشاملة فى العلوم الاجتماعية ثم المصادر المرجعية فى كل علم من العلوم الاجتماعية على حدة ، وله كتاب أحدث عن مراجع العلوم الاجستماعية والإنسسانيات ، قامت بإصداره دار الثقافة العلمية بالإسكندرية عام ٢٠٠١م ، وهسذه الكستب السئلاثة ذات أهميسة فى تنمية المقتنيات العامة والمتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية .

#### ٢ ـ كيفية تقييم المراجع

#### ( أ ) مستوى التأليف :

أى مقدار النقة بالمستولين عن المراجع من الناحية العلمية (كالمؤلفين والمحققين والمحققين ....) فضلاً عن الناشرين والهيئة المصدرة ، ثم بيان دور هؤلاء بالنسبة لمدى انعكاس قدراتهم على المرجع وإعداده .

#### (ب) مدى السعة وحدود التغطية :

أى مقدار تمثيل المرجع للغرض الذى خصص من أجله ومدى تغطيته للموضوع ، الذى يتناوله مقدارناً بغيره من المراجع إلى جانب تعرف السعة العددية (عدد المواد الموجودة في المسرجع) ، والسعة الزمنية (الفترة الزمنية التي يغطيها المرجع) ، والسعة المكانية (النطاق الجغرافي) ، والسعة النوعية (وهي الجالات غير المغطاة في التغطيات السابقة) .

#### (ج.) أسلوب المعالجة :

ونعنى بذلك كيفية ملاءمة المادة المرجعية للقارئ الذى يستخدمه ؛ أى هل المادة العلمية عميقة متخصصة للدارسين المتخصصين ؟ أم هى معالجة سهلة مبسطة للدارسين المبتدئين ، كما تشمل المعالجة هنا الدقة والموضوعية والوضوح وعدم التحيز .

#### (د) طريقة التنظيم:

تختلف المراجع في طرق تنظيمها وفقاً لطبيعة المادة ؛ حيث يمكن أن تتبع الطرق التالية :

- ١- الترتيب الهجائي (القواميس الموسوعات).
- ٢ الترتيب الزمني (كتب التاريخ الطبقات).
  - ٣- الترتيب الجدولي (الجداول الإحصائية) .
    - ٤- الترتيب الجغرافي (الأطالس).
- ٥- الترتيب الموضوعي (الببليوجرافيات الكشافات) .

وتتضمن طريقة التنظيم أيضاً تعرف وجود كشاف من عدمه ، وهل هناك مداخل إضافية وإحالات ، أم أن هذه المداخل غير موجودة .

#### (هـ) الشكل المادي :

ويقصـــد بــه الإخراج المادى من حيث الحجم ونوع الورق والبنط الطباعى ووضوح الصـــور ونوعيتها ، ودرجة ارتباطها بالمادة العلمية ، بالإضافة إلى عدد المجلدات وأى وسائل أخرى تساعد فى الوصول إلى المعلومة .

#### (و) مدى فائدة المصدر المرجعي:

يقيم الطالب مدى فائدة المصدر المرجعي بناءً على إجابته عن الأسئلة الآتية :

- ٢- هـــل يستأثر المصدر المرجعي بالزمن ، وإذا كان ذلك صحيحاً . فهل أصبح المرجع الذي
   أقيمه عديم الفائدة Obsolete ؟
- ٣- هـــل المــرجع مــرتب للاســتخدام السريع والسهل ، مع توفير الكشافات والإحالات المرجعية ؟
- - هل معالجة المواد في المرجع يشوبها التحيز ، أم أن المعالجة موضوعية ؟

٦- هل يزودنا المرجع بقوائم ببليوجرافية في لهاية المقال ؟ وهل هذه القوائم حديثة ؟

٧- أى نوع من الأسئلة سيجيب عنها هذا المرجع :

أ- حقائق.

ب- إحصائيات

ج - بيانات تاريخية .

د- معلومات معاصرة جارية .

## ٣ ـ أنواع المراجع ووظيفتها مع نماذج لها :

يرى جروجان أن المصادر :

٩ - وثائقية .

٧ - غير وثائقية .

٣- الأشكال الجديدة التي أفرزها التكنولوجيا .

## وتشمل المصادر الوثائقية:

### أ ـ مصادر أولية Primary :

وهى التى تضم شرحاً وافياً عن العمل أو التفسيرات لحقائق وأفكار معروفة أو جديدة ، ومسن أمشلة هذه المصادر الأولية أو الأصلية الدوريات العلمية (التى تنشر المقالات العلمية المحكمة) والمطبوعات الرسمية وبراءات الاختراع وتقارير البحوث والمؤتمرات والرسائل العلمية وغيرها .

## ب مصادر ثانویة Secondary :

وهـــذه تعـــتمد عـــلى المصــادر الأوليــة ، ومــن أمثلتها الكشافات والمستخلصات والببليوجرافيات

#### جــ مصادر الدرجة الثالثة Tertiary:

ويعتبرها جروجان أداة بحثية تستخدم لتعرف كل من المصادر الأولية والثانوية .

أما المصادر غير الوثائقية Non - Documentary Resources فيطلق عليها البعض مصادر الاتصال غير الرسمي Informal ، وهي تشمل الاتصالات الشخصية أو الشفوية ، وتضم هذه المصادر التي نحصل عليها من الطبيعة ، كما تشمل المصادر غير الوثائقية المصادر الرسمية كالأجهزة الحكومية والجمعيات العلمية .

#### أما الأشكال الجديدة:

فهذه تضم أشكالاً كثيرة كالميكروفورم وقواعد البيانات والأقراص المدموجة وتكنولوجيا الاتصال عن بعد ، والإلكترونيات في أشكالها المتعددة ، مع ما يحمله المستقبل من تكامل هذه الأشكال.

ويمكن الإشارة فيما يلى لمصادر المعلومات تبعاً لوظيفتها ، وهى أيضاً فى معظمها تساعدنا على الاختيار وتنمية المقتنيات خاصة الببليوجرافيات والمراجعات والفهارس المجمعة .

ومن أهم أدوات حصر المراجع العربية العامة ما يلي :

الدليــــل الببليوجرافي بالوطن العربي. القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ١٩٧٥.

سمعود بن عبد الله الحزيمي. المراجع العربية: دراسة شاملة لأنواعها العامة والمتخصصة. الرياض: معهد الإدارة العامة ، ١٩٩٠م .

عـــبد الجبار عبد الرحمن. دليل المراجع العربية والمعربة. البصرة: دار الطباعة الحديثة ، ١٩٧٠م .

ومن أهم أدوات حصر المراجع الصادرة باللغة الإنجليزية ما يلى :

- Guide to Reference Books. Chicago: ALA, 1906
- Guide to Reference Materials. London: The Library Association.

 American Reference Books Annual. Littletown, Colorado: Libraries Unlimited

وكما سبقت الإشارة ، فهناك تقسيمات متعددة لمصادر المعلومات ، فيقسم فتحى عسبد الهادى فى كستابه عن المصادر المرجعية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (٢٠٠٠م) المراجع إلى ما يلمى :

- ١ القواميس اللغوية ومعاجم المصطلحات .
  - ٢ دوائر المعارف والموسوعات.
    - ٣- مختصرات الحقائق.
  - ٤- الحوليات والكتب السنوية.
    - ٥- الموجزات الإرشادية .
      - ٦- معاجم التراجم .
      - ٧- المعاجم الجغوافية .
        - ٨- أدلة الهنئات
        - ٩- الببليوجرافيات .
  - ١ الكشافات والمستخلصات .

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تقسيم هذه الأنواع إلى ثلاث فئات رئيسية ، هي:

مـــراجع تقــــدم معلومات عن الألفاظ والمفاهيم ( ١ – ٥ ) ، ومراجع تقدم معلومات عن الكيانات ( ٦ – ٨ ) ، ومراجع تقدم معلومات عن أوعية المعلومات ( ٩ – ١٠ ) .

ويقسم ياسر عبد المعطى مصادر المعلومات فى كتابه عن تنمية المجموعات فى المكتبات ومراكز المعلومات عام ١٩٩٨م إلى ما يلمى :

- ١ المراجع بأنواعها .
- ٢ الكتب بأنه اعها .

- ٣- الدوريات .
- ٤ الرسائل الجامعية .
- ٥- تقارير البحوث.
- ٦- أعمال المؤتمرات .
- ٧- براءات الاختراع
- ٨ المعايير الموحدة .

ويقســــم أهـــد بـــدر أشكال مصادر المعلومات فى كتابه مصادر المعلومات فى العلوم والتكنولوجيا عام (٢٠٠٠م) إلى ما يلمي :

- ١ الأدلة المرشدة للإنتاج الفكرى .
  - ٧ الببليوجرافيات والفهارس .
- ۳- خدمات التكشيف والاستخلاص والمراجعات Reviews .
  - ٤ أعمال المؤتمرات والترجمات .
  - ٥ الموسوعات ودوائر المعارف .
    - ٦- القو اميس و المكانز .
  - ٧- أدلة الجمعيات والهيئات Directories
    - . Biographies التراجم والسير
  - ٩ كتب الحقائق والجداول والتقاويم والكتب السنوية .
    - ١٠ مواقع الوب على الإنترنت .

ويمكن فيما يلي الإشارة لبعض المراجع والمصادر كما يلي :

## ١ القواميس اللغوية ومعاجم المصطلحات

 ويمكن أن نقسم قواميس اللغة العربية إلى قسمين :

أ– قواميس أحادية اللغة (عربي– عربي) .

ب- قواميس متعددة اللغات (أجنبي عربي) .

ومن بين القواميس أحادية اللغة هناك قاموس الألفاظ الذى يدلنا على اللفظ أو نطقه ، ومن النماذج القديمة له (لسان العرب) لابن منظور، وهو يضم حوالى ثمانين ألف مادة ، وترتب المسواد فى هـــذا القاموس هجائياً بأواخر الفصول ثم أوائلها ثم أوسطها ، وكذلك (القاموس المحيط) للفيروزآبادى ، ومن النماذج الحديثة (المجمع الكبير) لمجمع اللغة العربية . وتفتقر اللغة العربية إلى قاموس ضخم شامل حديث مثل قاموس أكسفورد Oxford أو وبستر Webster .

أما بالنسبة للقواميس ثنائية أو متعددة اللغات ، فمن أمثلتها (القاموس العصرى) حيث يشمل جزئين (عربي المجليزى) ( إنجليزى عربي) ، وكذلك (قاموس منير) ويشمل حوالى مائة ألف لفظ.

#### ٢۔ الموسوعات

تقسده لنا الموسوعة مقالاً موجزًا لمختلف الموضوعات ؛ حيث يتناول المقال الموجز عادة الستعريفات وبعسض الوصف والخلفية الخاصة بالموضوع ، بالإضافة إلى المصادر الببليوجرافية في لهاية المقال . ومن أمثلتها (الموسوعة البريطانية) وهي موسوعة شاملة لمختلف العلوم والفنون والآداب ، وهم عسن أفضل الموسوعات الأجنبية ، وهي حالياً تصدر في شكلين أحدهما للموضوعات العامسة Micropedia والآخر للموضوعات المتخصصة Micropedia ، في المعروعات المناظرة (الموسوعة العربية وموسوعة ماكجروهل للعلوم والتكنولوجيا ، ومن أهم الموسوعات المناظرة (الموسوعة العربية العالميسة) وهي المترجمة بتصرف عن دائرة المعارف العالمية (طبعة ١٩٩٢م – ١٩٩٤م) ، وهناك أيضاً دوائس معارف للصغار مثار (دائرة معارف الشباب) لفاطمة محجوب ، (والموسوعة الذهبية) وهي مترجمة عن دائرة معارف أمريكية .

ويمكن الإشارة للموسوعة العربية العالمية كما يلى :

## ٢ - ١ مميزات الموسوعة العربية العالمية

أ- تسد فراغاً في ميدان الموسوعات العربية العامة ، والتي تقف إلى جانب الموسوعات الأجنبية الكبرى مثل دائرتي المعارف البريطانية والأمريكية .

- ب- تستجيب لاحتياجات غير المتخصصين وتعرض مقالاتما بشكل موضوعى غير متحيز ، إلى
   جانب توازن العرض للدراسات العالمية ، وليس للغربية وحدها وأخيراً استخدامها لوسائل
   الإيضاح المتعددة العلمية والتعليمية .
- جـ تأليف مواد عربية إسلامية جـديدة ، وحذف ما يتعارض مع تعـاليم الإسلام وقضايا
   العرب والمسلمين الأساسية .
- د-أطول مقالة فى الموسوعة عن العلوم عند العرب والمسلمين فى حوالى مائة وثلاثين صفحة ، ويوجه بالموسوعة أكثر من ثمانية عشر ألف وسيلة إيضاح ، منها حوالى اثنتى عشر ألف وسيلة إيضاح أجنبى ، وإضافة أكثر من ثلاثة آلاف من ثلاثة آلاف أيضها حلى من ثلاثة آلاف عربية وإسلامية ، كما تم اختيار أكثر من ثلاثة آلاف شخصية غربية وعالمية ، وكذلك حوالى ألفى شخصية من أعلام التراث العربى الإسلامي .
- هـ تميز إعداد المعلـومات للموسـوعة بكل من التأليف والترجمة والتنقيح ، وقام بالتأليف عـدد كبير من أساتذة الجامعات والمتخصصين ، أما الترجمة فلم تكن حرفية ولكنها كانت محكومـة بأهداف الموسوعة وواقع الجمهور وثقافته ، مع مراعاة البعد العالمي في التقديم . أمـا التـنقيح فقد شمل حذف بعض المواد التي تتنافي مع الرؤيا العالمية العربية الإسلامية ، أو حـذف بعـض التفصـيلات التي لا قمم القارئ العربي ، هذا إلى جانب إضافة بعض الفقرات ، أو كتابة مقالات جديدة عن الإسلام والعقيدة والعبادات .
- و فى عسرض المعلومات رتبت المقالات والإحالات الرئيسية حسب الترتيب الهجائى ، كما استخدمت إحالات " انظر " و " انظر أيضاً " مع وضع معجم (عربى إنكليزى إنجليزى عسربى) الجسلد (٢٨) ، بالإضافة إلى كشاف شامل يضم أرقام الصفحات مع العناوين فى أعسلى الصفحة . كما تتم الإحالة فى المقال إلى مقالات أخرى فى مجلدات الموسوعة ، وأخيراً فيتضمن المقال الجوانب أو العناص التالية :
  - ١ الفكرة كاملة .
  - ٢- الوسائل الإيضاحية .
  - ٣- قائمة بالمقالات ذات الصلة.
  - ٤ عناصر الموضوع وعلاقتها مع بعضها .
    - ٥- أسئلة عن الموضوعات .

#### ٢- ٢ ملاحظات عن الموسوعة العربية العالمية

(أ) إغفال الموسوعة بعض الموضوعات والقضايا العربية الإسلامية ، أو عدم تغطيتها لهذه الموضوعات بحجم التغطية للدول الغربية والأسيوية نفسه .

(ب) هناك بعض التحفظات وليس العيوب بالنسبة لقواعد البحث الهجائى المعجمى للموسوعة
 وعلى سبيل المثال :

- الألف الممدودة (مثال: الآثار يبحث عنها أثار) (حيث المتبع عرفاً البحث عنها في أأ)
  - الهمزة في وسط الكلام (مثال: قراءة يبحث عنها قرأأه) .
    - لؤلؤ نجدها لألأ

# ٣- الببليوجــرافيات الكشافات المستخلصات المراجعات /Bibliographies الببليوجــرافيات الكشافات المستخلصات /indexes/ Abstracts/ Reviews

#### ٣ ـ ١ الببليوجرافيات:

هى قائمة بالكتب والمواد الاحرى ذات الصلة والترابط فيما بينها ، وعادة توضع قوائم المواد بحيث تصف لنا المؤلفين وعناوين المواد والناشرين وعدد الصفحات

هذا ويوجد فى بعض الببليوجرافيات تقييم للمواد المشمولة ومن نماذجها (النشرة المصرية للمطبوعات) ، التى تصدر عن دار الكتب القومية فى مصر ، وكذلك الببليوجرافية الوطنية النق تصدرها مكتبة الملك فهد الوطنية ، أما الببليوجرافيات الأجنبية فمن أشهرها الببليوجرافية الوطنية البريطانية. (B.N.B (British National Bibliography) .

#### ٣ ـ ٢ أما بالنسبة للكشافات :

فهـــى التى تحلل محتويات الدوريات ؛ حيث تغطى كل مقالة اسم مؤلفها وعنوان المقال والسم الدورية والسنة والمجلد والصفحات ، وذلك مثل كشاف التربية Education Index وكذلك في اللغة العربية الكشاف التحليلي للصحف والمجلات العربية .

#### ٣ ـ ٣ أما بالنسبة للمستخلصات:

فهى تقدم لنا البيانات الببليو جرافية عن كل مطبوع ، بالإضافة إلى مستخلص أو خلاصة لسلمقال ، ومن أمثلستها أكبر مجملة مستخلصات في العالم وهي (المستخلصات الكيميائية). Chemical Absracts

#### ٣ ـ ٤ أما الراجعات Reviews : فهناك ثلاث وظائف أساسية لها هي :

- أ- الإحاطة الجارية .
- ب- وظيفة تعليمية.
- جــ- وظيفة ببليوجرافية .

والوظيفة الأولى تعرف الباحثين بمجالات اهتماما قم والمجالات القريبة منها حتى لا يتكرر الحهد البحثى ، هذا بالإضافة إلى تعرف مجالات أخرى صالحة للبحث. كما تفيد الوظيفة الثانية وهى الوظيفة التعليمية الطلاب والباحثين في الحصول على أفكار عامة عن الموضوعات خارج مجسال التخصص ، قبل البدء في مشروع البحث ؛ أي إن الباحث يستعين بالمراجعة في الأصل لتعرف الفجوات في نسيج البحث العلمي ونقاط البحث التي يمكن أن يبدأ منها .

وكما نعلم ، فإن المراجعة الجيدة هي التي تجمع وتلخص الإنتاج الفكرى الأولى الجارى وتقارن بين أجزائه المختلفة ، هذا إلى جانب بيان الاتجاهات المستقبلية بالنسبة لمجال البحث .

4 ـ الكتب السنوية ـ التقاويم ـ كتب الحقائق Year Books/ Almanacs/ Hand . Books

#### ٤- ١ تقدم الكتب السنوية :

أحداث السنة السابقة ومن أهم نماذجها الكتاب السنوى للموسوعة البريطانية ، وكذلك الكتاب السنوى الإحصائي Statistical Yearbook ، السذى يصدره المكتب الإحصائي للأمسم المتحدة في نيويورك منذ عام ١٩٤٩م – ومن أمثلة الحوليات أيضاً (الكتاب السنوى السياسي للدول) State Man's Year book ، وهو يصدر سنويا شاملاً معلومات وصفية إحصائية عن دول العالم ، والقسم الأول : عن المنظمات الدولية ، والقسم الثانى : عن دول الكومسول الرابع : يضم بقية الكومسول الرابع : يضم بقية

دول العالم مرتبة هجائياً وبعض المعلومات عن كل دولة من حيث: النشأة / التاريخ / الحكومة / الدستور / المساحة / المكان / الديانة / التعليم / الخدمات الاجتماعية والصحية / القضاء / المعدائية / المينزانية / الإنستاج والصناعة والزراعة / المواصلات / البنوك والعملة / الأوزان والمقاييس / الممثلين الدبلوماسيين / وقائمة المراجع عن الدولة / ويهتم بهذا المرجع المشتغلون بالسياسة والحقل الدبلوماسي .

#### ٤ \_ ٢ أما بالنسبة للتقاويم :

فهـــى أساســــاً تعـــرض أحـــداث السنة القادمة من حيث الأيام والشهور والإجازات والعطلات الرسمية وتوقعات المناخ ، ومن أمثلتها التقويم العالمي World Almanac.

## ٤ ـ ٣ أما بالنسبة لكتاب الحقائق أو مختصرات الحقائق :

فهذه يمكن أن ترى فى معناها اللفظى؛ أى إنه مرجع صغير يمكن أن تمسكه باليد بسهولة؛ حيث يقسده مجموعة من الحقائق المتنوعة والمعلومات الإحصائية ، وقد تشمل الطرائف مثل قاموس العادات والتقاليد المصرية لأحمد أمين ، وقد تشمل الحقائق المتصلة بالتاريخ مثل أشهر أول حقسائق . وهناك كتاب حقائق الكيمياء والفيزياء Hand book of Chemistry and ، حيث يشمل صفات جميع العناصر الأساسية من الناحيتين الكيميائية والفيزيائية .

ومن كتب الحقائق التى يمكن التنويه بها كتاب: أول الحقائق المشهورة Famous First ، الذي أصدره ولسن .Wilson, Co

#### ٤ ـ ٤ وهناك نماذج أخوى متعددة في التخصصات المختلفة كما يلي :

#### أ ـ الطرائف ، ومن نماذجها:

قاموس العـــادات والتقـــاليد والتعـــابير المــــرية لأحمد أمين ، الذى صدر بالقـــاهرة عـــام ١٩٥٣م . وهو قاموس موجز يبين أصول كثير من العادات والتقاليد والعبارات ، التى توجد فى المجتمع المصرى .

## ب - الحقائق المتصلة بالتاريخ ، ومن نماذجها :

## " موسوعة تاريخ العالم "

إعسداد وليسام لانجر ، وترجمت للغة العربية تحت إشراف محمد مصطفى زيادة ، وهى موسوعة لستاريخ الإنسان وحضارته وثقافته واختراعاته فى كل الأماكن منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث ، وذلك فى ترتيب زمنى .

## "المنجد في الأدب والعلوم"

## جـ للحقائق الإحصائية ، ومن نماذجها :

الكتاب السنوي للإحصاءات العامة لجمهورية مصر العربية .

وإضافة إلى الحوليات أو الكتب السنوية Year books ، التى تم ذكرها ، يمكن الإشارة إلى الكـــتاب السنوى للموسوعة البريطانية Britannica book of the year, 1938 ، وهو يشـــتمل على تقارير وافية قيمة عن الأحداث والحقائق والإنجازات فى كل المجالات ، التى تتم حـــــلال عام على مستوى العالم. وهو يخدم كملحق لدائرة المعارف البريطانية وككتاب سنوى عـــام. وهذا المرجع مزود بالمنات من الصور الفوتوغرافية والرسومات والجداول والخرائط ، وتعد فى حد ذاتما بمثابة سجل مصور ممتاز لأهم أحداث العام

## ه \_ كتب التراجم والسير: Biographies

وهـــذه تشـــمل تراجم عن حياة الأفراد مرتبة عادة حسب اسم العائلة بطريقة هجائية وعـــادة تقدم معلومات عن الأشخاص ، مثل : الاسم الكامل طريقة نطقه سنوات الميلاد والوفاة التعليم المهنة والمناصب التى تقلدها ، وهذه التراجم قد تكون كتب تراجم عامة تضم أشخاصًا من كل الأماكن ، مثل : الأعلام لخير الدين الزركلي (في عشر مجلدات ١٩٥٤ مــ ٩٥٩م) ، وهـــناك كـــتب تراجم خاصة لفترات معينة أو لفئات معينة من الناس ، ومن أمثل عبها : طبقات الأطباء لأبن أبي أصيبعة ، وتفتقر المكتبة العربية إلى قاموس تراجم لمعاصرين من الأشخاص مثل المراجع الأجنبية مهم المراجع الأجنبية International who is who/who is who / who

## ٦- المصادر الجفرافية أو معاجم الأماكن

وهذه تشمل الأطالس والمعاجم الجغرافية Gazetteers ، ووظيفة هذه المراجع تقديم المعلمات عن الأماكن الجغرافية ، والأطلس هو كتاب يتناول الخرائط مع شرح أحيانًا للنصوص . أما المعاجم الجغرافية فتقدم لنا المعلومات والبيانات الببليوجرافية عن الأماكن .

ومـــن أمثلة المصادر الجغرافية العربية (معجم البلدان لياقوت الحموى) ، ومن أمثلة الأطالس (الأطـــلس الجغــرافي للعالم) باللغة الإنجليزية ، ومن أمثلة المعاجم الجغرافية (القاموس الجغرافي الجديد للوبستر ) .

## ٧\_ أدلة الهيئات والجمعيات والدوريات

الدليل عادة يتضمن قائمة بأسماء وعناوين الأشخاص أو المنظمات أو الهيئات ، وقد يقدم الدليل عادة يتضمن المعلمة بأسماء المختلفة . Ulrich s International Directory of ومن أمشلة أدلسة السدوريات : دليل أولرخ periodicals أو دليل جمعيات المكتبات periodicals .

وهناك أدلة للهيئات مثل: موسوعة الجمعيات

Encyclopedia of Associations, Gale Research Co. 1956

- كتاب التعليم العالمي

World of learning, London, 1947

وهـو دليـل سنوى بالهيئات الدولية والقومية التعليمية والعلمية والثقافية على مستوى العـالم ، وينقسم إلى قسمين : القسم الأول خاص بالهيئات الدولية ، والثاني يشتمل على دول العـالم المختـلفة في ترتيب هجائي. ويعطى تحت كل دولة: الجمعيات المهنية ، الأكاديميات ، معـاهد الـبحوث ، المكتبات ، دور المحفوظات ، المتاحف ، الجامعات ومعاهد التعليم العالى الأخرى ، والمعلومات المعطاة عن كل هيئة تشمل: الاسم الكامل ، العنوان ، تاريخ الإنشاء ، الهـدف والمجال الرئيسي ، أهم المطبوعات التي تصدرها الهيئة ، ويوجد في نهاية الدليل كشاف هجائي بأسماء الهيئات الواردة بالدليل .

#### ٨ ـ الكتب والدوريات كمصادر للمعلومات :

يذهب ياسر عبد المعطى إلى أن هناك تقسيمات متعددة للكتب ، منها :

٨ ـ ١ كتب المقدمات أو المداخل:

هي أول كتب يرجع إليها في الموضوع ومبادئه ومناهجه حتى تمهد لدراسته .

#### Textbooks الكتب الدراسية

هي كتب منهجية تعليمية .

#### ٨ ـ ٣ الكتب أحادية الموضوع Monographs

هي كتب متخصصة تتناول جوانب الموضوع الواحد.

## ۸ ـ ٤ الكتب التجميعية Collective works

هى تجميع لعدد من البحوث والدراسات فى موضوع أو مجال محدد ، أعدها باحث واحد أو عدد من الباحثين فى الوقت نفسه ، أو على مدى فترة زمنية محددة.

#### ٨ ـ ٥ الطبوعات الرسمية Government Documents

هی مطبوعات تصدر عن مؤسسات رسمیة حکومیة أو شبه حکومیة ، تختلف فی أشکالها فتتراوح بین ورقة واحدة ومجموعات مرجعیة ذات عدة مجلدات ، تصدر بأهداف مختلفة منها ما هو تشریعی أو إداری أو تقریری أو بحثی أو إعلامی ، أو ما یتناول خدمات معینة تقدمها تلك المؤسسات .

أما بالنسبة للدوريات فهناك أدوات كثيرة لحصرها عالمياً ( مثل دليل أولرخ ) أو وطنياً (كالفهرس الموحد للدوريات بجمهورية مصر العربية ، والذى أصدرته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في عدة مجلدات مؤخراً عام (١٩٩٩م) حيث يحتوى على أسماء الدوريات والمجموعات الموجات الموجات من مركز والمجموعات الموجات من المقالات من مركز تزويد الوثائق في بوسطن سبا ببريطانيا ، أو من معهد المعلومات العلمية في فيلادلفيا بأمريكا ، وعناوينها كما يلى :

- The British Library Document Supply Centre, Customer Services, Boston Spa, Wetherby, West Yorkshire, LS23 7BQ, U.K. Tel.: 0937 546060.
- The Genuine Article, Institute for Scientific Information (ISI), Customer Services Department, 3501 Market Street, Philadelphia, PA. 19104 USA Tel.: (215) 386-0100.

#### • European Office:

 123 High Street, Uxbridge Middlesex UB8 IDP, U.K. Tel.: 44-895-700.16

## ٩ ـ الرسائل العلمية وتقارير البحوث وأعمال المؤتمرات وبراءات الاختراع

الرسسائل الجامعية مصدر مهم من مصادر المعلومات الحديثة ، وقد قامت جهود وطنية مستعددة لحصر الرسسائل الممنوحة داخل الوطن (في الكويت ومصر والسعودية..) وهناك الأدوات العالمية المطبوعة والمحسبة ، مثل:

- Dissertation Abstracts international. Ann Arbor, Michigan: University Microfilms.
- Dissertation Abstracts on disk. Ann Arbor, MI: University Microfilms.

#### ٤ ـ الخدمة المرحعية

## (أ) أنواع الاستفسارات المرجعية ومستوياتها وإجراءاتها:

يستمد العاملون في الخدمة المرجعية والمعلوماتية كثيرًا من الرضا المهني الحقيقي عند أدائهم لخدمات المراجع؛ لأن هذا النشاط يتضمن البحث عن المعلومات للاستجابة الاحستياجات المستفيدين، وقد يتجاوز هذا النشاط إلى مرحلة التقييم للإنتاج الفكرى، كما يعود هذا الرضا إلى معرفة الأمين بمختلف الأنشطة والخدمات السابقة، لاسيما بالنسبة للتزويد والتحليل الموضوعي.

ومن بين تلك الأنواع ما يلي :

## ١ ـ طلبات عن الحقائق البسيطة أو الأرقام :

والمقصـــود بكلمة بسيطة وضوح السؤال ، وتوجهه إلى معلومات مستقرة فى موسوعة أو قاموس أو كتاب حقائق أو فهرس بطاقى .

## ٢ ـ بعض المعلومات عن مجال معين :

وهـــى أكثر أنواع الاستفسارات شيوعاً حيث يريد نقطة البداية ف مجال معين وتصلح بطاقات المراجعات العلمية في ذلك . ومن أمثلتها / ما الطرق المستعملة في إنتاج البنسلين ؟

## ٣ ـ جمع المعلومات عن موضوع معين :

وهذا السؤال لا يتم عادة الإجابة عنه كبحث شامل لكل ما كتب عن الموضوع ؛ فواقع الأمـــر أن ســـيحاول إعـــداد ببليوجرافية وبحث إنتاج فكرى لتجميع مصادر معظمها حديثة عن الموضوع . ومن أمثلة هذه الأسئلة كل المعلومات المنشورة عن العناصر الملونة للزجاج .

## ٤ ـ البحث عن معلومات حديثة للغاية :

وهـــذه يتم الحصول عليها من دوريات التكشيف والاستخلاص ، أو قواعد المعلومات المحسبة المناظرة الموجودة على أقراص مدموجة ، أو على الخط المباشر .

٥ ـ البحث فى الإنتاج الفكرى باللغات الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية ، وهى أكثر لغات النشر ، وهنا يجب تعرف الترجمات التى تتم من اللغات المختلفة إلى اللغة الإنجليزية .

## (ب) إجراءات وخطوات الخدمة المرجعية

تتطلب العمليات المرجعية التفاعل بين المستفيد واختصاصى المراجع ، من حيث : تفسير الســؤال ، واختيار المصادر ، وأساليب اختيار مصادر البحث الملائمة والقيام بالبحث وإعداد السـنظم المناســبة لتسجيل المعلومات . وهناك خطوات تفصيلية كثيرة ولا تتبع جميعها في كل مرحلة من المراحل .

#### وهذه الخطوات هي :

- ١ وجود مشكلة لدى المستفيد .
- ٢ الإحساس بحاجته إلى المعلومات .
  - ٣- يضع المستفيد سؤاله المبدئي .
- ٤- يقوم بصياغة السؤال في شكله المناسب ، من خلال مقابلة أخصائي الخدمة المرجعية.
  - عنتار أخصائي المراجع نوع المصادر .
  - ٦ يختار أخصائي المراجع المصدر المحدد لإجابة السؤال .
    - ٧- يختار أخصائي المراجع الطريق المؤدى للبحث .
      - ٨- يترجم ما يقوله المستفيد إلى لغة المصدر .

- ٩ يختار نقاط الإتاحة أو المداخل .
- ١ يقوم بالبحث بناءً على استراتيجية معينة .
- ١١- اختيار الإجابة ويطلب رد فعل المستفيد .
  - ١٢ يقيم هذه الإجابة .
- ١٣- يسجل نتائج البحث حتى تكون هذه الإجابة مصدراً لأى سؤال مماثل في المستقبل.

## (جـ) التطورات الحديثة في خدمات المراجع والمعلومات

#### ١ ـ خدمات المعلومات :

وهـــذه قـــد تكون على مستويات مختلفة ، فقد يكون السؤال عن مطبوع معين ومؤلفه أو ناشره أو عن مواضيع عامة أو محددة . ويلجأ أمين المراجع فى الغالب إلى الأدوات والوسائل التالية :

فهــرس المكتــبة (التقليدى أو المحسب) المجموعات المرجعية مثل الكشافات والأدلة ، وقــد يســتعين بمصادر من خارج المكتبة إضافة إلى استخدام الحاسب الآلى للبحث في قواعد المعلومات .

## ٢ ـ الخدمات الببليوجرافية :

أى إعداد قوائم بالإنتاج الفكرى فى نقطة معينة ، وفى موضوع محدد ، وهذه قد تكون ببسليوجرافية تقـــليدية مطـــبوعة ، وقد تكون نتاج بحث للإنتاج الفكرى بواسطة الأدوات الإلكترونية .

#### ٣ ـ خدمات البحث الآلي المباشر:

تستخدم المكتبات حالياً نظام الاتصال الآلي المباشر للإجابة عن الأسئلة المرجعية .

## ٤ ـ خدمات إيصال الوثائق إلى المستفيدين :

الحصول على قائمة ببليوجرافية عن موضوع معين هى خطوة أولى ، ولكن عنق الزجاجة يتمسئل فى كيفيسة الحصول على المعلومات أو المقالات غير الموجودة داخل الوطن ، ومن هنا تظهر أهمية شبكات المعلومات والاتصالات

#### ٥ \_ خدمات التكشيف :

إذا كان التكشيف يتم منذ أكثر من خمسين عاماً لتحليل محتويات دورية بعينها أو تحليل مجموعــة دوريات فإن انفجار المعرفة المعاصر ، قد أظهر صعوبة الضبط الببليوجراف اليدوى ومن هنا أصبحت خدمات التكشيف تؤدى آلياً لتوفير وقت المستفيد ، هذا إلى جانب السرعة والدقة في الخدمة .

#### ٦ \_ خدمات الاستخلاص:

كانت المكتبة فيما سبق تعد المستخلصات بنفسها للاستجابة لاحتياجات المستفيدين منها، أما في الوقت الراهن فلم تعد أى مكتبة قادرة بذاها على إعداد مستخلصات لمجموعة دوريات، وبالستالي أصبح ذلك يتم بالطرق الآلية لتضاهى المستخلصات التي يعدها الإنسان على قدر المستطاع.

## ٧ ـ خدمات النشر والتوعية :

وهذه تقوم بما المكتبة لتوعية المستفيد بخدماتها .

## ٨ ـ خدمات الترجمة :

وقد تقوم المكتبة بالترجمة لبعض الفقرات الواردة فى مقال الموسوعة ، لكن الأهم بالنسبة للسبحث العسلمى هــو تعرف المراكز العالمية التى قمتم بتجميع الترجمات ، كما هو الحال مع كشافات النرجمات الذى تعده هيئة اليونسكو ، والمسمى Index Translationum ، وهــو يقيم الترجمات التى تتم فى مختلف الدول .

# الفَهَطيِّكُ الثَّالِيثُ

## إعداد الأفراد وإدارة الميزانية فى إطار تنظيم تنمية المجموعات فى القرن الحادى والعشرين

#### مقدمة:

تدور أسئلة عديدة فى الإنتاج الفكرى حول طبيعة المهنيين فى المعلومات ، الذين سيعملون فى مكتبات المستقبل، وعلى وجه التحديد ما خصائص الأمناء المسئولين عن تنمية المقتنيات ، والذين يعرفون أن المعلومات يمكن أن تتوقف عن الصدور فى الشكل الورقى ، ويعرفون أيضا أن المقتنيات الحالية لا يتم فرزها وتحويلها كلها إلى الشكل الإلكترونى، كما تواجمه المكتبات وهى تدخل القرن الحادى والعشرين تحديات جمة فى تطوير وصيانة مجموعاتما وعسلى وجمه التحديد ما دور الميزانية فى ذلك ، وهل صحيح أن انكماش الميزانية المخصصة لتنمية المقتنيات هى التي تؤثر على المكتبات ، وتبحث المكتبات بالتالى عن طرق جديدة لتوفير المعلومات للمستفيدين منها، أم أن الطرق الجديدة لبناء المجموعات والحصول على المواد هى المسئولة – ولو جزئياً – عن المشكلات المالية ؟ هذه الأسئلة وأخرى قريبة منها هى محور هذا الفصل .

## ١ـ طبيعة التغييرات في العاملين بالمكتبة

#### ١ ـ ١ تغيير بؤرة الاهتمام في تنمية المقتنيات :

لقـــد ظهرت محـــاورات كثيرة عن الإتاحة والملكية Tyckoson, D, 1991, P. 41) يرى أن وأيهمـــا يعتبر موجة المستقبل، فالباحث تيكوسون (Tyckoson, D, 1991, P. 41) يرى أن على أخصائى تنمية المقتنيات : ( أ ) تحديد المصادر التي يمكن ألا تكون جزءًا من مجموعة المكتبة .

(ب) أن يختار من بين مستويات مختلفة للوصول إلى المعلومات، وشرح مستويات الملكية في استجابتها للطلب العالى ، ثم شراء الوصول Access للمعلومات ذات الطلب المتوسط ثم طلب مواد حين يحتاجها الباحثون وأخيراً اتخاذ قرار : عدم الملكية وعدم الإتاحة والوصول للمواد غير المطلوبة، أما الباحث اتكنسن (Atkinson, R., 1993, P. 93) فقد رأى أربعة أدوار للمسئولين عن تنمية المقتنيات في الظروف الحالية ، التي تشهد تحولاً من المكتبات الورقية إلى الإلكترونية ، وهي :

( أ ) حمايـــة وصــــيانة الخدمات الوسيطة للمجالات الموضوعية ، التي تستمر في الاعتماد على الورق .

 (ب) تقـــديم تحويل رجعى للنص الكامل وهذا عمل ضخم ، وسيشكل الجهد الرئيسي الأخير لتنمية المجموعات التقليدية

(جـــ) العمل مع التزويد لتصميم إجراءات الميزانية للوصول إلى المعلومات على الخط المباشر .

(د) الـــتأكد مـــن أن القائمين على الاختيار يشكلون روابط إدارية أوثق بعمليات الفهرسة والخدمـــة المــرجعية ؛ لتمهيد الطريق نحو الدمج الحتمى لعملية الاختيار ، ضمن عمليات الفهرسة والخدمة المرجعية . . .

### ١- ٢ التركيب التنظيمي للمكتبة ودور ضابط تنمية المقتنيات :

ترتسبط النماذج التنظيمية ارتباطاً وثيقاً همرمية القيادة في المكتبات ، وقد انسحب ذلك على تنمية المجموعات ، حيث يوجد في أغلب المكتبات الأمريكية وظيفة مساعد المدير المسئول عسن هسذا النشاط ، بالإضافة إلى كونه مسئولاً إما عن الخدمات العامة أو الخدمات الفنية . وهسناك تنظيمات أخرى حيث تضع بعض المكتبات مسئولية تنمية المقتنيات على فريق وليس على فرد معين .

أما من ناحية دور ضابط تنمية المقتنيات (وهو الذى يمكن أن يحمل لقباً آخر كاختصاصى العمل الببليوجرافى أو القائم بالاختيار أو المتخصص الموضوعى أو مدير المجموعات ...إلخ ) ؛ فهــو يقــوم بالوظائف التالية كلها أو بعضها : التخطيط ووضع السياسة، تحليل المجموعات ، اختيار المواد ، صيانة المقتنيات ، إدارة ميزانية التزويد ، ضابط الاتصال مع المستفيدين User المشاركة فى المصادر، تقييم البرامج .... وقد تتوسع وظائف ودور هذا الضابط إلى

أن تشمل الهدايسا والتسبادل وبحمث العسناوين وإعمداد الطلبات ومسح المستفيدين ، (Bryant; B, . عداول المواد بالمكتبة وبينها وبين المكتبات الأخرى والاختيار الراجع . (Bryant; B, . 2000, P. 199)

#### ١ ـ ٣ تنظيم تنمية المقتنيات والإمكانيات المستقبلية

فى دراســـة قام بها بريانت Bryant على حوالى (٥٥) مكتبة أكاديمية ، تبين له أن هناك تنظيمات وتغييرات جديدة تمت خلال التسعينيات ، ومن بينها ما يلى :

- (أ) ألغست إحسدى المكتبات مفهوم الببليوجرافي الذي يشغل وظيفة دائمة ، ودمجت تنمية المقتنبات مسع وحدات خدمات المصادر المستولة عن خدمات المعلومات الإلكترونية ، والاتصالات مع أعضاء هيئة التدريس وتعليم المستفيدين والخدمة المرجعية. وفي هذه الحالة فقد أصبح ضابط تنمسية المقتنيات (CDO) مديراً مساعداً Associate director لجميع برامج المكتبة ، بما في ذلك الحدمات العامة والفنية.
- (ب) ألغت مكتبتان وظيفة ضابط تنمية المقتنيات (CDO) ، وأنشأت فريقاً لإدارة وظيفة تنمية المقتنيات .
- (ج) قامت مكتبة أخرى بإعادة تنظيم ؛ حيث جمعت بين واجبات ضابط تنمية المقتنيات مسع مسئوليات عمليات المكتبة الرئيسية بالجامعة ، وقامت بتعيين أمين ببليوجرافي للتعاون مسع جماعة الإشراف على المجموعات ، وبتعيين أمين إدارة المقتنيات يكون مسئولاً عن المشروعات المختلفة .
- (د) قامت مكتبة أخرى بضم خدمات المراجع مع خدمات المستفيدين في مركز الحاسبات الستابع للهيسئة الأم، حيث يتبع جميع موظفى المراجع لمنسق تنمية المجموعات والمعلومات الالكتبونية.
- (هـ) فى فـرز إعلانات طلب الوظـانف فى مجلة المكتبات الأمريكية American libraries لـدة ستة أشهر خلال عام ١٩٩٥، تبين أن هناك حاجة إلى (٧١) وظيفة شملت معظمها مسئوليات فى تدمية المقتنيات، نصف هذه الإعلانات اشترطت خبرة فى موضوعات علمية، وكان هناك عدد (١٨) وظيفة فى المكتبات العلمية أو اشترطت خلفية علمية background .

ويمكن الخسروج بسبعض الاتجاهات العامة، من بينها فقد الهوية المستقلة لضابط تنمية المقتنيات، وجعل مسئولياته ضمن فريق تنمية المقتنيات، هذا إلى جانب أن معظم المكتبات تميل

إلى وظائف التخصص الموضوعي ... وإن كان ذلك قد يؤدى بدوره إلى نهاية التركيب الهرمي التقليدي للموظفين ، وتبني تركيب وظيفي قلادي حسب التخصص الموضوعي .

#### ١ ـ ٤ تنمية القتنيات وتكامل أدوار المهنيين والمساعدين

Integrating the roles of professional and paraprofessional workers:

المهنى فى المكتبات والمعلومات هو الحاصل على درجة الماجستير فى أمريكا وأوروبا، على اعتسار أن هذه هى الدرجة المهنية الأولى فى التخصص، ولكن المهنى فى المكتبات والمعلومات فى السبلاد العربية هو الحاصل على درجة البكالوريوس فى التخصص ، على اعتبار ألها الدرجة المهنية الأولى . وإن كان الباحثون فى أمريكا وأوروبا يعتبرون الحاصل على درجة البكالوريوس هو من بين مساعدى المهنيين Paraprofessionals ، ومع زيادة اهتمام الجامعات الأمريكية والأوروبية بمنح درجة البكالوريوس فى المعلومات والمكتبات (بتخصصات مختلفة فى المعلومات والحاسبات أو المعلومات والنشر أو المعلومات والمكتبات ..... إلخ ) ، فالأمر ما زال مفتوحًا أمام مواصفات المهنى والمهنى المساعد .

ولكن الأمر الجدير بالتنويه هنا هو ما تشير إليه دراسات كثيرة (Gorman, G, 1997) للمهنين والمساعدين Professional and paraprofessional في مجال تنمية المقتنيات مسن أن المهنية تتوارى Selection and Evaluation بالسذات بالنسبة للاختيار ، بل والتقييم Selection and Evaluation ، ويحدث ذلك في تشابه لما حدث فعلاً منذ أكثر من عشر سنوات بالنسبة للفهرسة Cataloging ... ويرد الباحثون عدم المهنية هذه إلى عاملين هما التكنولوجيا والاقتصاد، فنظم الحاسبات التشابكية بجميع أنواع البيانات المتعلقة بالمقتنيات، بما في ذلسك بيانات التقييم تتم بطريقة آلية . ويستطيع القائمون بالاختيار الذين يعملون بالمكتبات أو لمدى الناشرين والبائعين أن يتسلحوا بهذه البيانات ، وأن يحددوا المواد التي يكثر أو يقل عليها الطلب ، أو المواد التي ترتبط باحتياجات موضوعية محددة وهكذا ...

ومعنى ذلك أن الاستخدام الماهر لسمات المستفيدين Profiles بمعهد معين يمكن الأمين أو مساعده ، الدى يستطيع قراءة شاشة الحاسب الآلى ومقارنة التسجيلات الببليوجرافية، مسن أن يخستار العناوين المناسبة. ويمكنه كذلك من مضاهاة الاحتياجات بالمقتنيات ، ومقارنة مواطسن القوة والضعف في المجموعات اعتمادًا على الأهداف الموضوعة للمؤسسة من قبل ، الأمر الذى لا يبرر حصول الأمين على درجة الماجسستير للقسيام بهدفه العملية ، (Gorman) 1997, P. 151

وهذا التطور يستدعى وقفة مع المناهج التي تقدم لطلاب ماجستير المكتبات والمعلومات في مجال تسمية المقتسنيات (وفي الواقع التي تقدم لمختلف المستويات) ؛ إذ يقترح البعض (Gorman, P., 152) أن يتعلم الطلاب أن تنمية المقسنيات لا يعني مجرد اختيار عناوين لشرائها ، ولكنه يعني معرفة كيفية إنشاء الأهداف بعيدة وقصيرة المدى للمقتنيات ، ثم ترجمة ذلك إلى أهداف يمكن قياسها ووضع خطط الميزانية للتحقق من إمكانية التنفيذ ، ثم وضع المشروعات التقييميمية لقياس النتائج ، كما يجب على الأمناء المسئولين عن تنمية المقتنيات أن يكونوا مستعدين للتفاوض مع الناشرين والبائعين ، هذا إلى جانب التنسيق بين طلبات مختلف الأقسام والوحدات .

هذا وهناك بعض الباحثين الذين لا يرتاحون لهذه التفسيرات، ذلك لأن الأمناء المؤهلين علمياً (MLS) والممارسين عملياً لعمليات الاختيار أو الفهرسة سيعتقدون بأن عملهم السابق ربما على مدى حياقم كان عملاً متدنياً وغير مهنى ... لقد كان لدخول التكنولوجيا وشبكات الحاسبات أثره في مشاركة الأمناء ومساعديهم في البيانات ، التي لم يكن من المكن التنبؤ بها منذ عشرين عاماً مثلاً هو السبب في هذا التفكير والتفسير .

أى إن هناك مشكلة أساسية تصادفنا بالنسبة لمن يقوم بعملية الاختيار فى المكتبة، هل هم المتخصصيون الموضيوعيون دون سواهم ؟ أم هم المهنيون الحاصلون على مؤهل فى المكتبات والمعلومات ؟ أم هم الكتابيون المساعدون Paraprofessionals ؛ أى الذين يقومون بالأعمال الروتينية .. وهل يسرى هذا على عمليات الاختيار والتقييم ؟

الرأى الراجح في البداية هو أنه كلما ازدادت معرفة القائم بالاختيار بالمجال الموضوعي ، كان اختياره أكثر دقة بالنسبة للاستجابة للاحتياجات الدراسية أو البحثية للمعهد الأم الذي ينستمى إليسه ، ولكن واقسع الحال يشير إلى أن القائمين بالاختيار ليسوا من المتخصصين الموضوعيين ، وبالتالي فيجب تشجيع هؤلاء على اكتساب خبرات أكثر في المجالات الموضوعية المتخصصة التي يخدمونها ، إضافة إلى زيادة معارفهم في قضايا إدارة المجموعات بصفة عامة .

ويسرى جورمسان وزمسلاؤه أن الدراسسات المتعسلقة بتحليل أنشطة العاملين المهنيين وغير المهنيين في هذه الأنشطة، ليس وغير المهنيين في هذه الأنشطة، ليس في الاختيار وحده بل في التقييم كذلك ، وأن ذلك قد حدث لعدد من الأسباب التكنولوجية والاقتصادية ، فنظم الحاسبات الشسبكية Networked computer system تزودنا بجميع

أشكال بيانات المجموعات - بما فى ذلك بيانات التقييم - وبالتالى فيستطيع القائمون على الاختيار تعرف المواد الأكثر أو الأقل طلباً ، مع ربط ذلك بالاحتياجات الموضوعية المحددة .

## ٢ـ ميزانية مصادر المعلومات والانتجاهات الجارية والمستقبلية:

تواجمه المكتسبات ومراكز المعلومات تحديات مستمرة خلال القرن الحادى والعشرين بالنسبة لتطوير وبناء مقتنياتها لا من حيث الكم وحده ، بل من حيث النوع وإمكانية الوصول أو الشسراء والاقتناء ، وإذا كان البعض يرد للقيود المالية التى تواجهها معظم المكتبات التأثير الأساسى على تنمية المقتنيات ، وإجبار المكتبات للعثور على طرق جديدة لإتاحة المعلومات للمستفيدين مسنها، فهناك باحثون آخرون يرون أن الطرق الجديدة المتصلة ببناء المجموعات والحصول على المؤاد ، تعد مسئولة جزئياً عن المشكلات المالية .

ونجد أن من بين القضايا التي تشغل الباحثين هو زيادة أشكال مصادر المعلومات وكيفية الحصول عليها ، وهل ستكون ملكية ورصيد المكتبة القضية الأساسية أم الإتاحة والوصول إلى المعلومات في أى مكان في العالم هو التعريف الجديد للمقتنيات؟ ويمكن فيما يلى مناقشة بعض هذه الجوانب المتعلقة بالميزانية

## ٢ ـ ١ شراء المعلومات :

الاختيار الأول هنو شراء الموادحتى يكون للمكتبة ملكية ورصيد، وهذا هو الطريق التقليدى الذى درجت عليه المكتبات من قبل، داخل إطار قوانين حق التأليف أو أى محددات محلية أخرى، والجانب السلبي هنا هو أن المبالغ المدفوعة لشراء مادة معينة ، لا يمكن استخدامها لمواد أخرى إذا ثبت عدم الإفادة من المادة المشتراة .

#### ٢ ـ ٢ استعارة المعلومات .

هده واحدة من البدائل الأساسية أى الإفادة من الإعارة بين المكتبات وهناك طرق متعددة للإفادة من هذه الطريقة، حيث يمكن وضع الترتيبات التي تتيح للمستفيدين من مكتبة الموصول المباشر لمواد أى مكتبة أخرى، دون الرجوع إلى المكتبة الأولى ، وعملية تبادل الإعارات بين المكتبات تتيح في النهاية للمكتبات أن تؤكد وتفيد إمكانيات الوصول إلى المعلمات داخل حدود الميزانية. ومع ذلك هناك بعض السلبيات ، مثل : تأخر وصول المادة المستعارة مع ما يستتبع ذلك من التكاليف التي ستخسرها المؤسسة عند عدم الاستجابة الفورية

للحصول على المعلومات المطلوبة، كما قد تجد المكتبة أن بعض المواد التى تريد استعارقها لا يمكن إعارتها في الشكل التقليدى، فوضع كتاب في صندوق البريد قد يكون أمراً مألوفاً ، ولكن إرسال المواد غير المطبوعة يتطلب من المكتبتين المعيرة والمستعيرة وجود تجهيزات متماثلة متوافقة .

#### ۲\_ ۳ توصیل الوثائق Document delivery

تمال هذه الطريقة الفجوة بين الشراء والإعارة، ولكن هذه الطريقة كما تمارس حالياً القصر على مقالات الدوريات الاسيما الدوريات المحورية Core journals، ويلاحظ أن الهيمات أو الشركات الستى تقدم هذه الخدمة هي هيئات قليلة، مما لا يترك فرصة التنافس وخفض التكلفة من جانب ، ومن جانب آخر يشجع بعض المكتبات الغنية بالدوريات – التي لا تغطيها الخدمات التجارية – من القيام بخدمة توصيل الوثائق بنفسها كجزء من التخفيف على أعباء ميزانية تنمية المقتنيات .

#### ٢ ـ ٤ تحويل المعلومات Transferring Information

وعلى الرغم من أن تكاليف التكنولوجيا التى تحقق نقل المعلومات إلكترونياً هى تكاليف عالية ، ولكنها ليست مكلفة كبناء مكتبات جديدة أو الحصول على تيسيرات اختزان بعيدة لاستيعاب مجموعات أكبر فى الشكل الورقى. كما أن هناك عدداً من قضايا حق التأليف والطبع Copyright تحتاج إلى الدراسة والحل .

#### ٢ ـ ٥ الإتاحة مقابل الملكية . Access Vs Ownership

يحفل الإنتاج الفكرى الحديث بمناقشات ومقالات متعددة فى هذا الموضوع، الذى يرتبط بمجالات أخرى كالاتصال البحثى والتكنولوجيا المتغيرة والإنترنت وارتفاع اشتراكات الدوريات العلمية والمشاركة فى المصادر وغيرها (Miller, R. 1997 P., 289). ويرى البعض أن الإتاحة والوصول إلى المعلومات الحديثة لها الأولوية، وما يبرز ذلك أن الباحث لا يقرأ جميع مقالات الدوريسة ، ولكسنه يهتم بواحدة أو اثنتين من المقالات بناء على سماته واهتماماته وتخصصه، وهنا يمكن الحصول عليها عن طريق خدمة الإعارة وتوصيل الوثائق Document ومخصصه، وبالستالي يمكسن للمكتبة أن توفر الاشتراك في الدورية التي لا تستخدم كثيرًا ، وهناك بحسوث ودراسات كشيرة أثبتت نتائجها ذلك أي فاعلية التكلفة (Kleiner, J., 1997)

وعلى الجانب الآخر ، يجب أن تكون هناك مكتبة تقتنى هذه الدورية، أى إن هناك شكاً في أن تحستل الإتاحية Access مكان الملكية خاصة ، وأن معايير الأداء بالنسبة للمستعيرين في أن تحسق نجاحاً يجعل الإتاحة بديسالاً للملكية (Truesdell, c. 1994) . وأن على المكتبات ألا تحدد فقط ما هي مجموعاتها المحورية Core collection بل ما هي مجالات الإتاحة المكتبات ألا تحدد فقط ما هي مجموعاتها المحورية المحورية المحودة في توصيل الوثائق والإعارة والمشاركة في المصادر، أصبحت أكثر أهمية حتى مع المكتبة الإلكترونية (Perrault, 1994) والإعارة والمشاركة في المصادر، أصبحت أكثر أهمية حتى مع المكتبة الإلكترونية بالمائلية والإتاحة؛ إذ لا بد من أن تكون هناك مكتبة تقتني تلك الوثائق، وأن تعيرها للآخرين أو تجعلهم والإتاحة؛ إذ لا بد من أن تكون هناك مكتبة تقتني تلك الوثائق، وأن تعيرها للآخرين أو تجعلهم الوصول إلى حلول سريعة للمشكلة ؛ أي إننا نحتاج في المستقبل إلى التوازن بين الإتاحة والملكية المصادر المطبوعة والإلكترونية ، ولكن الطريق إلى هذا كله ليس واضحاً أو سهلاً ، كما أنه للمصادر المطبوعة والإلكترونية ، ولكن الطريق إلى هذا كله ليس واضحاً أو سهلاً ، كما أنه ليس طريقاً منتظماً واحداً بل هو يختلف من مكتبة إلى أخرى (Rustein, J. 1993) .

وإذا كان التركيز المستقبلي على الإتاحة والوصول للمواد وليس ملكيتها، فتخصيص ميزانيات مجموعات المكتبة المستقبلية سيتم لخدمة غرضين أولهما شراء المواد لإضافتها مجموعة المكتبة ، وثانيهما الحصول على المواد لتحقيق التوصيل المباشر delivery إلى المستفيدين من المكتبة ، سواء احتفظت بما المكتبة فيما بعد أو لم تحتفظ .

ومسن بين التأثيرات على تخصيص ميزانية مصادر المعلومات ، يمكن أن نشير إلى الأسعار المستزايدة الارتفساع وزيسادة حجم المواد بأشكالها المختلفة واختلاف عملية الاتصال البحثى في الوقست الذي تنخفض فيه الميزانيات ... وليس من المتوقع تغيير هذه المؤثرات في المستقبل القريب ، وبالتالى فمن الواجب التلاؤم والتعامل معها .

ويشـــير ليندون (Fisher, W., 1997) إلى عشـــرة عوامل لها تأثير مباشر على ميزانية المكتبة ، وهي :

أ - التضخم المتزايد لمختلف أشكال النشو.

ب- انخفاض نسبة الميزانيات التي تخصصها الهيئة الأم للمكتبات.

ج\_- زيادة مدى المواد المشتراة وتنوع أشكالها .

د - التجهيز ات المطلوبة للمواد الجديدة.

هــ التجهيزات الإلكترونية مع اختلاف برامجها .

و - هيئة من العاملين ذوى المعارف المتجددة .

ز - تخفيض عدد الموظفين .

ح- مبابى المكتبات غير الملائمة أو غير الكافية .

ط- تلف المجموعات والحاجة إلى حفظها وصيانتها .

ى- تعليم وتدريب الهيئة الوظيفية .

ويتوقع الباحثون بأن مقتنيات المكتبة ستضم خليطاً من الملكية والإتاحة ، وذلك حسب النسب التقريبية التالية :

| الملكية/ الإتاحة | % <del>*</del> •-%v• | المكتبات العامة والمدرسية |
|------------------|----------------------|---------------------------|
|                  | %1 %2.               | مكتبات البحوث             |
|                  | %A %Y.               | المكتبات المتخصصة         |

وإذا كانت النسب السابقة نسبًا تقريبية، فإن ما لا نعرفه على وجه التحديد في الوقت الحاضر ، همو تكاليف المعلومات الإلكترونية في القرن الحادى والعشرين في مختلف أشكالها Formats ، وهذه التكاليف تشمل المصادر والبرامج والتجهيزات المادية .

## ٢ ـ ٦ إعادة هيكلة ميزانيات الكتبة

إذا افترضــنا أن المكتـــبة الأكاديمـــة ستقوم أساساً بالإتاحة Access أكثر مما تقوم به مـــن شراء واختزان المعلومات، فكيف يمكن هيكلة ميزانية المكتبة في الفترة القادمة؟ وما هي تـــاثيرات الخدمـــات الجامعية الأخرى المرتبطة بالمكتبة كالحاسبات الآلية على ميزانية المكتبة ؟ وإذا لم يقــــم المســـتفيدون بدفع تكاليف المعلومات التي يستهلكونها ، فلابد من إعادة هيكلة الميزانية :

- إعسادة تخصيص المصادر داخل الأقسام والمدارس بالجامعة ، بناءً على الأولويات التي تراها
   المؤسسة الأم .
  - توليد عوائد جديدة تضاف للميزانية، بما في ذلك فرض تكاليف إضافية على المستفيد .
- الالسترام بالنسبة لآليات التعاون الجديدة كالشبكات والمجموعات المطبوعة وتطوير قواعد
   البيانات والإتاحة

وإذا كانت المكتبات فى الدول المتقدمة تنفق حوالى 7 % - 7 % من ميزانياتها على مرتبات الموظفين ، وحوالى 7 - 7 % على مصادر المعلومات وأخيراً حوالى 6 - 1 % على المصروفات التشفيلية (يحدث عكس ذلك بالنسبة للموظفين والمصادر فى الدول النامية) ، إلا أن هسناك تحسولاً – ولو بسيطاً – بالنسبة فذه النسب خلال التسعينيات إذا قلت نسبة المدفسوع للموظفين، وظلت ميزانية المصادر ثابتة إلى حد ما (على الرغم من التضخم وزيادة تكساليف اشتراكات الدوريات) إلى جانب زيادة المصاريف التشغيلية ؛ نظراً لزيادة الإنفاق على الميكنة .

وإذا كسانت اتجاهسات الإنتاج الفكرى صحيحة حيث الاستمرار نحو المكتبة التخيلية Virtual فسإن هذه المكتبة ستكون أضغر حجماً ، ولكنها تدور حول الكثير من التكنولوجيا المتطورة والموظفين الذين يحتاجون باستمرار للتدريب والتطوير .

هـــذا وستشـــكل الكتب المقتنيات المحورية للمكتبة لخدمة الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى، كما ستحصل المكتبة في المستقبل على المعلومات بواسطة توصيل الوثائق Document ؛ أى إن هناك مستقبلاً للتزويد ما دامت المكتبة ستستمر في دفع ثمن المعلومات .

أى إن توصيل المعلومات وتكاليف إتاحتها سيشكل الجزء الأساسى من ميزانية مصادر المعسلومات ، وهذا الجزء سيشمل تكاليف خدمة توصيل الوثائق التجارية وتكاليف البرامج والتجهيزات الآلية hardware ؛ لدعم إتاحة أدوات المعلومات والتجهيزات المطلوبة داخل المكتبة والتي يحتاجها الطلاب وغيرهم من المستفيدين .

وأخيراً فتحت النظام الحالى القائم على نموذج الملكية فهناك بعض الوضوح فأمين التزويد يعسرف المسترانية الكلية ومتى اتخذ قرارًا بالتخصيص ، مثلاً سواء بالنسبة للمواد أو الأقسام أو المستوى الطلابي ، فهناك إمكانية التحكم في مصروفات وبنود الميزانية ، ولكن الأمر يصبح أكستر صمعوبة مسع النظام الجديد وهو الإتاحة Access ، فليس هناك مثل هذه الضوابط السابقة .

وستحتاج مكتبات المستقبل بناء على العوامل السابقة إلى تطوير وتبنى نموذج دفع جزء مسن تكاليف الاستخدام Use-fee ؛ حتى تستطيع المكتبة أن تستمر فى تقديم نظام جيد لتنمية المقتنيات والإفادة منها .

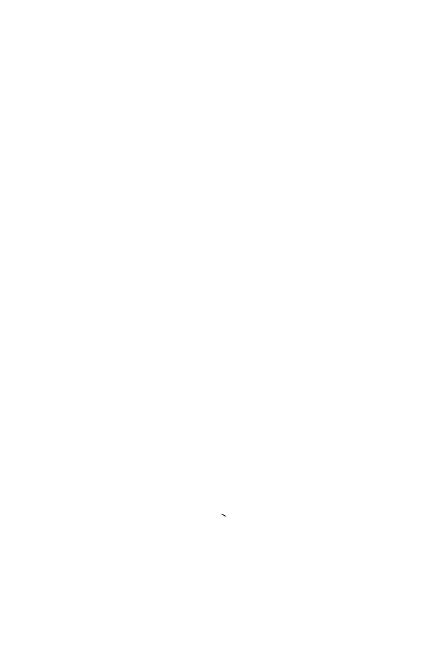

# ٳڶڣ<u>ؘڞێڶٵ؇ڗٙٳێۼ</u>

## سياسة تنمية المقتنيات

## ومصادر المعلومات الإلكترونية

## ١ ـ نطاق هذه السياسة ووظائفها

تضم همذه السياسة بيانات مكتوبة تزودنا بخطوط إرشادية محددة وواضحة ؛ بالنسبة للاختيار والتزويد والاختزان والحفظ والتنظيم والتنقية والاستبعاد. هذا ويجب أن تصاغ هذه القواعمد المرشمدة طبقاً لرسالة المكتبة واحتياجات المستفيدين منها .. ويجب أن تغطى هذه البيانات كل الحقول الموضوعية وكل أشكال المعلومات .

وتساعد هذه السياسة في التأكد من تبنى اتجاهات متوازنة ومنتظمة في الاختيار ، وتقليل التحيزات الشخصية على قدر الإمكان .

وقــــد أبرز أحمد بدر فى كتابه عن المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات، الوظائف التى تخدمها هذه السياسات وحدودها فى ثلاث ، وهى :

#### وظيفة التخطيط:

أى الأولويــــات التى يجب تحقيقها بأى تكاليف والمجالات الأخرى ، التى يجب أن تحظى بالاهتمام عند توفر الميزانية .

## وظيفة الاتصال الخارجي:

لتعريف المستفيدين والمسئولين عن الإدارة العليا بخطة المكتبة المتعلقة ، فضلاً عن إمكانية التعاون في اقتناء وتنمية المكتبات ضمن الشبكات المحلية أو الدولية .

#### وظيفة الاتصال الداخلية:

أى الاتصال بالمستفيدين والموظفين العاملين بالمكتبة أو المؤسسة، ويجب هنا تأكيد ضرورة توفـــر مرونة فى اتخاذ القرارات اللازمة للاختيار أى استمرار التعديل والمراجعة ، بما يتفق مع تطور المكتبة فى حجمها وروادها وميزانيتها .... إلخ .

## ٢ ـ السياسة المكتوبة بين القبول والرفض

يحستوى الإنتاج الفكرى على آراء متناقضة حول أهمية هذه السياسة المكتوبة ؛ إذ يراها بعض الباحثين إلها قد جاوزت أغراضها، وأن هذه السياسة المكتوبة الخاصة بتنمية المقتنيات ، مسا هي إلا كلمات لا طائل من ورائسها Wasted words (Snow,R, 1996) كما يرى آخرون أن المكتبات البحثية، ستخدم نفسها والمستفيدون منها ، عن طريق وضع أدلة مرشدة لجميع المعلومات المرتبطة بحقول دراسية معينة (Hazen, D. 1995) كما يشير الإنتاج الفكرى لعدة مشاكل في هذا الصدد ، مثل :

أ - أى أوساط الإتاحة الإلكترونية ستستجيب لاحتياجات مجتمع المستفيدين من المكتبة؟
 ب - ما المعايير التي يجب تطبيقها عند اختيار عنوان محدد داخل الوسط المتاح ؟
 ج - من الذى يدفع نظير العناوين الإلكترونية الجديدة؟ (Miller, R, 1997) .

وبالتالى فإن وضع سياسة مكتوبة مازال موضوعاً على درجة من الأهمية ؛ نظراً لأن ذلك سيؤدى بالقائم على الاختيار إلى التفكير في القضايا المتصلة بالمكتبة وبمجتمع المستفيدين، وقد صدرت عن جماعة مكتبات البحث (Research Libraries Group (RLG) دراسة مهمة عن تقييم المقتنيات في التسعينيات ، ركزت على الإطار العام Conspectus كأسلوب لتقييم مقتنيات المكتبات ، وأثبتت صلاحيته كطريقة لإجراء التقييم في المكتبة الواحدة أو مجموعات المكتبات المرتبطة ببعضها البعض (وود – ريتشارد ١٩٩٥) . كما يعكس الإنتاج الفكرى جوانب متعددة من بينها تزايد أهمية الاختيار والتقييم ؛ نظراً للحاجة إلى الحصول على المواد الضرورية الستى تستجيب للمتطلبات المحلية، حيث يرى الكثير من الباحثين أن هناك نوعين المسلوعات اللازمة لتنمية المجموعات، وهي : المجموعات الحلية والمجموعات خارج النطاق المحسلي، وأن الاختيار بالستالي يتناول سلسلة متصلة من القرارات الخاصة باختيار المواد من المجموعات الخارجية وإضافتها إلى المجموعات الحلية .

## ٣ ـ مبررات وضع سياسة لتنمية المقتنيات

ترى الباحثة أن إعداد بيانات سياسة تنمية المقتنيات مهمة للغاية وذلك لغرض التخطيط وحصول المكتبة على الوثائق الأساسية، ذلك لألها ترى هذه السياسة أداة ضرورية تؤدى إلى القرارات المنتظمة والموثوق بها، فسياسة تنمية المقتنيات المثالية هي وثيقة حية تراجع بصفة منتظمة لجعلها مسايرة للتصورات المختلفة والسياسة الديناميكية، تنظم وترشد عمليات الستزويد والإتاحة للمواد ومصادر المعلومات ؛ بحيث تجعل هذه المصادر متكاملة فيما بينها مسايرة للنموه وصيانتها ، مع اتخاذ القرارات اللازمة لحفظها أو تنقيتها أو حتى إلغائها والسياسات كذلك تيسر عملية الانتظام والتواصل بين أمناء المكتبات على إدارة المقتنيات ، كما أن هذه السياسات تعد أدوات للعمل مع مجتمع المكتبات المحلى والعالمي .

هذا وتشير الباحثة بيجى جونسون (Johnson, Peggy, 1997) في دراستها المهمة التي ضمنها جورمان في كتابه (Gorman, G., 1997) إلى أن هنده السياسات تصف لنا مجتمع المستفيدين ، وتحديد احتياجات المستفيدين ، وكيفية مضاهاة ممارسات إدارة وتنمية المقتنيات لخدمة المجلومات تزودنا بإطار فكرى ، لخدمة المجلومات تزودنا بإطار فكرى ، يرشدنا لإعداد وتحديد الميزانية التي ستستخدم في عمليات المكتبة داخلياً وخارجياً (الحصول

عــــلى المجموعات من خارج المكتبة) ، ويمكن أن تطور السياسة الجيدة فى مقدرة المكتبة على المنافســــة بالنسبة للحصول على المصادر داخل بيئة معقدة متنافسة ، كما أن هذه السياسات تساعد فى إعداد مقترحات لزيادة موارد المكتبة لإثراء مجموعاتها .

هــذا وتقــدم لــنا هــذه السياســات المعلومات التي نحتاجها لإعداد أولويات المواد والموضوعات في المكتبة طبقاً للأهداف المرجوة ، كما أن هذه السياسات تزودنا بالإطار اللازم لاتخــاذ القــرارات الخاصــة بالفهرســة والــتحويل الــراجع لــبعض بياناتمــا ، وتحديد مســاحة الرفوف المطلوبة والميزانية وغيرها. كما يمكن أن ترشد الأفراد المسئولين عن الإدارة والأمور المالية وغيرها عن الجوانب اللازمة لدعم المقتنيات، ونحن إذًا حين نضع أولويات إدارة المقتنيات ، فإن هذه الميانات ترشدنا في الاستجابة لاحتياجات الموظفين هذا إلى جانب تعيين الأفراد المناسبين .

كما تخدم بيانات هذه السياسة كأداة للتواصل بين موظفى المكتبة وإدارتها، كما أن بيانسات السياسية تساعد في تنسيق الاختيار ؛ خاصة إذا كان الاختيار منوطاً بعدد كبير مسن القائمين عليه وتواجدهم في أماكن مختلفة ؛ أي إن هذه السياسات تساعدنا على التحكم والانتظام ، مع تدعيم القيم بين الذين يقومون بالاختيار .

وتحتل سياسات تنمية المقتنيات وظيفة مهمة فى دعم تنمية المقتنيات التعاونية ؛ حيث نجد من بيانات هذه السياسة برامج تعاونيات نشطة تشارك فيها المكتبة وهذه مثل بناء المجموعات الستعاونية، المشاركة فى المصادر، بسرامج الاختزان الإقليمية، الوصول المشترك للملفات الإلكسترونية مسن خلال الشبكات وربما أيضاً المشاركة فى المتخصصين الموضوعيين. بالإضافة إلى الإعلام عن ممارسات الماضى والحاضر والمستقبل، والأولويات يمكن أن تقوم بيانات سياسة تنمية المقتنيات بحماية المكتبة ضد أى ضغوط غير قانونية أو غير أخلاقية أو غير معقولة، هذه السياسات إذًا يمكن أن تخدم فى حماية الحرية الفكرية ومنع الرقابة ؛ أى إنها تؤكد التزام المكتبة بالحرية والإتاحة العادلة لمختلف المصادر.

إن سياسة تنمية المقتنيات تحمى المكتبة من ضغوط الحصول على مواد غير سليمة وغير متعلقة بتخصصاتها ؛ أى إن بعض بيانات هذه السياسات تزودنا بالحماية ضد ضغوط أصحاب المصالح ، الذين يريدون للمكتبة أن تقتنى مواد معينة ، وبالتالى فبيانات هذه السياسات يجب أن تكون مكتوبة حتى تؤدى وظائفها في الحماية والإعلام على السواء. أى إن المواد ترفض تبعاً للقواعد المرشدة المكتوبة وليس بسبب أشخاص يقبلونها أو يرفضونها. هذه السياسة أيضاً تحمى

المكتبة بالنسبة لتناول موضوع الإهداءات ، وهذه تساعد المكتبة في تجنب حمل عبء مواد غير مطلوبة وغير مناسبة للمكتبة .

وعلى الرغم من أن مخصصات ميزانيات المكتبة تتناقص بالتدريج ، فإن تكاليف المواد تسرداد بصفة مستمرة ، وبالتالى فالمكتبة في حاجة إلى هماية عندما تخطط لإلغاء دوريات مثلاً أو تنقيتها فهذه القرارات قد تثير بعض ردود الفعل لدى المستفيدين ؛ أى إن المكتبة في حاجة إلى تبريرات موثقة في بيانات هذه السياسة لشرح أعمالها، فالسياسة يجب أن تحدد العمليات ، التي تتم بواسطتها تعرف المواد لسحبها أو إلغائها أو استبدالها؛ فسياسات تنمية المقتنيات تزودنا بإرشادات مختارة وتدير المكتبة بناء عليها مصادر المعلومات ؛ حيث تُعتبر هذه القواعد المرشدة بمثابة عقد بين المكتبة والمجتمع المحيط بها ، وأكثر القرارات المعقدة في الوقت الراهن التي تواجه الأمناء هي كيفية الوصول إلى مصادر المعلومات الإلكترونية .

## ٤ ـ سياسات تنمية المقتنيات بين المصادر المطبوعة والإلكترونية

لا تعد القضايا المرتبطة بالمعلومات الإلكترونية قضايا معقدة فحسب ، ولكنها تعد قضايا جديدة وغير مألوفة، من أجل ذلك فتحتاج القرارات المتصلة بإدارة وتنمية المقتنيات اهتماما خاصاً . ويوصى ديماس (Damas, S., 1995, P. 277) – والذي كتب كثيراً عن الحاجة إلى تكامل مصادر المعلومات الإلكترونية ضمن خدمات ومجموعات المكتبة – باعتبار سياسة تنمية مقتسنيات المعلومات الإلكترونية كوسيلة لتنسيق تطوير المجموعات بمكوناقا المطبوعة والإلكسترونية . وتختسلف المصادر الإلكسترونية عن المصادر المطبوعة من وجوه متعددة ، فالمعالومات الإلكترونية يتم توصيلها في أشكال جديدة وسريعة التغيير ، كما أن الاختيارات فالمعاصمة للستجهيزات والسبرامج والاتصالات عن بعد غير مألوفة أيضاً ، حتى المصطلحات والمهارات الضرورية لفهم واستخدام مصادر المعلومات الإلكترونية مختلفة عن المصادر التقليدية المرتسبطة ، ويمكسن أن نسأخذ في الاعتبار الشكل المنطقي للبيانات ، والذي سيختلف كثيراً من نظام إلى نظام ومن ملف إلى آخر .

هذا والتكاليف العالية للمصادر الإلكترونية تبرر دراستها، فالتكاليف الكلية (والتي يمكن أن تشمل التجهيزات وبرامج الوصول وإعداد الموقع والدعم الفنى وتكاليف الربط والصيانة وغيرها) ستكون أعلى بالنسبة للمصادر الإلكترونية، والسرعة التي ستظهر في الاختيارات الجديدة تجعل البيئة المحيطة غير مستقرة ؛ أي إن التكاليف بصفة عامة ستكون أعلى بكثير

مـــن المـــواد التقليدية ، فالتجهيزات والتيسيرات الخاصة بالمصادر الإلكترونية جديدة ومختلفة من أجل ذلك ؛ فالمكتبات تحتاج لسياسات توجه القرارات المتصلة بتمويل البنية الأساسية .

ومن المعسروف أن عملية التفاوض وهياكل الأسعار هي ظاهرة جديدة بالنسبة لمعظم المكتبات، وسياسات تنمية المجموعات تحمى المكتبات في الأمور القانونية والأخلاقية ، عن طريق إعداد الخطوط المرشدة لاتخاذ القرارات، فعمليات الشراء أو اتفاقيات الاستخدام ، مع الصعوبات التي تواجه الأمين في الوصول أو ملكية الأقراص أو الشرائط وغيرها هي صعوبات لا تواجه المصادر المطبوعة عادة، وسياسة تنمية المقتنيات ستوضح لنا مسئولية اختيار المصادر الإلكترونية ، فضلاً عن تحديد السلطة المسئولة عن التفاوض وتوقيع العقود .

وإذا كانت سمعة الناشر إحدى الجوانب المهمة جداً التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار المصادر المطبوعة، فإن توفر الدعم المستمر والتواصل مع المنتج لم تكن بالنسبة للمواد المطبوعة ضمن المعايير المهمة ؛ فاختيار المصادر التقليدية لم تكن تتطلب من القائم على الاختيار الاهتمام بمهارات المستفيدين ، وكيف يتعلمون ومن الذي سيعلمهم .

ومسن بين القرارات الحاسمة التي يجب أن تتخذها المكتبات بالنسبة للمصادر الإلكترونية هي الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه المصادر وفهرستها وتجهيزها وإدارتها. هذا وتزودنا سياسسات المقتسنيات بسالخطوط المرشدة ، وتساعدنا على وضع أولويات المكتبة في الفهرسة والتجهيز .

## ٥ ـ الممارسات المعاصرة بالنسبة للقرارات المتصلة بالمصادر الإلكترونية

يحــتاج الأمناء إلى إنشاء إطار يستطيعون بداخله مناقشة القصايا المهمة الخاصة بتوصيل المعــلومات في بيـــنة إلكــترونية ، ويركز الباحثون في هذا الجانب على أهمية الاختيار البعيد

عـــن مشـــكلة الشكل Formats ، وآلية التوصيل ومسئوليات اتخاذ قرارات بناء المعلومات الإلكترونية .

ويمكن أن نشير إلى أنه بالإضافة إلى المعايير التقليدية المرتبطة بسياسة تنمية المقتنيات واحتياجات المستفيدين ، هناك اهتمامات جديدة تتعلق بتكاليف التكنولوجيا للمعلومات نفسها بالأشكال المختسلفة ، والتي تحتاج إلى موظفين إضافيين ولمطالب إضافية للمستفيدين أيضاً، ومعظم الباحثين في المجال يدعمون أهمية الإجراءات المكتوبة بالنسبة لاختيار المصادر، وهناك مرشد مهم يغطى قضايا السياسة والإجراءات بالتفصيل ، وهو مرشد الاختيار والحصول على الأقراص المدموجة والبرامج وغيرها من المطبوعات الإلكترونية :

Guide to selecting and acquiring CD-ROM, software and other electronic publications.

ويقسترح الباحثون أن تتضمن معايير الاختيار الحاصة بالمصادر الإلكترونية الاهتمامات بالسياسة وبالحدمات وبالجوانب الفنية وباعتبارات التكلفة

وهاك بعض مكتبات الجامعات مثل مكتبة مان فى جامعة كورنيل ، والتى وضعت بياناً بسياسة تنمية المقتبات الخاصة بالمصادر التشابكية Networked resources ، وهذه السياسات قد بنيت حول تقسيم فئات مصادر الإنترنت وشحولها لما يسمى بمستويات قوة التجميع لكل فئة من الفئات، ويرى المؤلفون فى هذه الوثيقة أن سياسات المصادر الإلكترونية أوسع من السياسات التقليدية ؛ نظراً الألها تتضمن قضايا ومشكلات وإرشادات وقائمة بادوات الاختيار اللازمة لتعرف مصادر الإنترنت، وهناك جامعات أخرى ومؤلفون آخرون تسهم فى وضع هذه السياسة والتعبير عن مشكلاتها ؛ لاسيما بالنسبة لصعوبة اختيار الأقراص المدموجة والوسط المناسب للاستجابة لاحتياجات المستفيدين ، وكيفية دفع ثمن المصادر الإلكترونية وغيرها

وعلى السرغم من هذه المناقشات العديدة فى الإنتاج الفكرى، فهناك فقط عدد قليل مسن المكتبات ، التى تحصل على الدوريات الإلكترونية ولديها سياسة لتنمية مقتنياتها ، وهذه المكتبات وعددها خسة من خسة وثلاثين مكتبة تتسلم دوريات إلكترونية ، وذلك طبقاً لما جاء فى تقرير جمعية مكتبات البحوث عام ١٩٩٤.

هـــذا .. ويـــتفق الممارسون والمنظرون على الحاجة الماسة لتطبيق معايير منتظمة للتزويد والحصـــول عـــلى أى مصدر ، مهما كان الشكل Format الصادر به هذا المصدر خاصة ، ومســـئولية اخـــتيار المصادر الإلكترونية موزعة على عدد من القائمين على الاختيار، وبالتالى فيجب أن تكون المكتبة واثقة من أن جميع قرارات هؤلاء تتم داخل الإطار نفسه .

وفيما يلى اقتراح مداخل ممكنة لبناء سياسة تنمية المقتنيات للمصادر الإلكترونية .

## ٦ ـ سياسة تنمية مقتنيات مصادر المعلومات الإلكترونية

يجب أن تكون سياسة تنمية المقتنيات الخاصة بالمصادر الإلكترونية منسجمة ومنتظمة مع سياســــات تنمية المقتنيات الأخرى بالمكتبة، وهناك مرشد له أهميته الكبرى كنقطة بداية حيث يغطى الشكل format والمحتوى والأسلوب، وهو:

#### المرشد للسياسة المكتوبة لتنمية المقتنيات

Guide for written collection policy statements.

#### سياسة التحليل المصنف:

تعد سياسات تنمية المقتنيات عادة طبقاً لواحد من ثلاث أشكال أو نماذج ، هي: التحليل المصنف ، البيانات السردية أو الروائية ، ثم مزيج من العناصر من كل من التحليل المصنف والسبيانات السردية . ويصف نموذج التحليل المصنف المجموعات ، مستوى التجميع الحالى ، مستويات التجميع المستقبلية ، وذلك في لغة مختصرة وأكواد رقمية ، وهذا التحليل المصنف يستخدم خطة تصنيف مكتبة الكونجرس، وهناك دليل وضعته جماعة مكتبات البحوث (RLG) وهو الشكل التحليلي التصنيفي ، ويحتوى على فئات لها سلسلة من الأرقام كما يلى :

- ( أ ) لترقيم قوة المجموعة الحالية .
  - (ب) شدة التجميع الحالية .
  - (ج) شدة التجميع المطلوب.

والأرقام هذه تسمى غالباً أرقام العمق ، وتتراوح من الصفر إلى الرقم خمسة ، حيث يدلنا الترقيم صفر على عدم وجود أى وثيقة في المجموعة ، ويدلنا الرقم خمسة على الشمول . وهستاك أكواد للغة ولكل فئة من الفئات ، بالإضافة إلى ملاحظات النطاق لوصف أى مظاهر خاصة لأجزاء المجموعة ، ونموذج من القائمة الحاصة بالمعلومات الإلكترونية . ويمكن أن يظهر كما يلى :

- معسلومات ببسليوجرافية (شساملة لفهسارس الحسط المباشر والكشافات والمستخلصات والببليوجرافيات).
  - بيانات رقمية أو إحصائية (بيانات خام ، معلومات جغرافية ، بيانات سكانية...) .
    - برامج تطبیقیة (عامة أو محددة بموضوع معین) .
      - ملفات نصية وهي عادة نصوص كاملة.
        - الصوت .
        - الصورة .
        - الوسائط المتعددة .

وهـــناك مدخل آخر لتصنيف المعلومات الإلكترونية ، وهو تنظيمها تبعاً لنوع المصدر، ونتيجة هذا التصنيف للمعلومات الإلكترونية يمكن أن يظهر كما يلى :

- مصادر مسرجعية (كالأدلة والقواميس وفهارس المكتبة على الخط المباشر والمستخلصات والكشافات والموسوعات ...) .
  - المونوجراف (فصلات ، فهارس المتاحف ...) .
    - الدوريات أو المسلسلات.
  - جماعات المناقشة (كنشرة الحاسب وأخبار الجامعات على الوب Use Web ) .
    - حلقات رقمية .
    - خادم الشبكات والبوابات Server Web .
      - الأرشيفات ( للبرامج ، للصور ..... ) .
        - مؤتمرات الفيديو .
          - الألعاب .
        - مطبوعات حكومية .

أما الاتجاه الممكن الثالث في إعداد فئات للمصادر الإلكترونية ، فيعتمد على آلية التوصيل والوصول Delivery / Access ، ويمكن أن تعد قائمة تحدد المداخل التالية اللازمة للحصول على المعلومات الإلكترونية والوصول إليها .

- مستفيد وحيد ، الإعارة .
- مستخدم للمكتبة فقط من خلال محطة عمل ( CD-ROM,... )
  - المحمل على الحاسب الكبير المحلى حسب الطلب .
    - محمل بصفة دائمة على الشبكة الحلية .
    - محمل بصفة دائمة على الشبكة الواسعة .
    - محمل بصفة دائمة على الحاسب الآلي المحلى .
  - مصادر بعيدة من خلال بوابة (على قائمة الطلب المحلية) .
  - مصدر بعيد على الإنترنت مع مؤشرات محلية (عبر Web) .

إن استخدام التصانيف أو فنات المعلومات الإلكترونية يزودنا بطريقة محددة لمناقشة هذه المصادر ، في إطار السياسة والأولويات المعتمدة على الموضوع .

أما بالنسبة للتحليل المصنف التقليدى (المعتمد على خطط التصنيف المألوفة)، فله مزايا تقديم شكل مستخدم على مدى واسع للمشاركة فى المعلومات مع المكتبات الأخرى والنماذج المقسترحة هنا ليس بها استخدامات شائعة، ولا تقدم لنا أداة معينة للتواصل خارج المكتبة الواحدة. أما النوع الثانى الشائع فى سياسات تنمية المقتنيات فهو النموذج السردى المعتمد على النص، فالسياسة العامة تحتوى على وصف سردى واحد لكل موضوع أو مجال أو مجموعة فرعية، مع بيانات السياسة التي تغطى اعتبارات خاصة للمجموعات المحددة وأشكالها، والهدف من ذلك هو تقديم وجهة نظر مركزة للموضوعات وإدارة المقتنيات، كما تمارس فى المكتبة السياسة وهناك ميزة واضحة للنموذج السردى، وهى استخدام المصطلحات التي تعد السياسة وهناك ميزة واضحة للنموذج السردى، وهى استخدام المصطلحات التي تصف البرامج والمقتنيات المحلية.

وهنناك مكتبات كثيرة تستخدم كلاً من السياسات المعتمدة على التحليل التصنيفي والتحليل السياسات المعتمدة على الرغم من أن الاثنين لا يتصفان بالموضوعية بل بالذاتية .

#### الأسلوب Style

إن أهم أداة في الأسلوب عندما نريد إعداد سياسة تنمية المقتنيات للمصادر الإلكترونية هسى إعسداد وثيقة سهلة الاستخدام، والهدف من السياسة هو تقديم خطوط مرشدة من أجل اتخساذ القسرارات، فالسياسة الفاعلة هي التي تحدد القضايا المتصلة باختيار مصادر المعلومات الإلكسترونية ، وبالتالي يجب ألا تكون غامضة أو نظرية بحتة، فسياسة تنمية المقتنيات هنا هي سياسسة المكتسبة الموثقة الرسمية ، والتي يجب أن توضع بحيث تكون سهلة الفهم والاستخدام، وبحيث تشرح لنا هذه السياسة ما قامت به المكتبة في الماضي وما تفعله في الحاضر وما تخطط له لإرضاء المستفيدين من خدمامًا ؛ فالسياسة تحدد إطار العمل والقواعد العامة ، ولكنها لا تختار عناوين محددة ولا تستبعد القرار الإنساني في كل الأحوال .

# ٧ ـ جوانب في كتابة وثيقة سياسة تنمية المقتنيات للمصادر الإلكترونية

يتطلب وضع سياسة تنمية المقتنيات للمصادر الإلكترونية في البداية وجود اتفاق شامل بالمكتبة لقيمة هيذه السياسة وأهميتها، كما يجب أن يكون المشاركون في إعدادها مهتمين وملتزمين بهذا المشروع ، فأكثر السياسات نجاحاً هي نتاج عمل جماعة وليس فرد . وتتدعم عملية إعداد السياسة عندما يكون من بين هذه الجماعة واحد من الأقسام الأكاديمية ، والذي له اهتمام نشط بالمكتبة ومجموعاتها وخدماتها، إلى جانب إحاطته بالمصادر الإلكترونية، فإسهام عضسو هيئة التدريس في إعداد السياسة معناه أنه يستجيب لاحتياجات البحث والتدريس المعهدى ، ولابد من تعيين أحد أعضاء اللجنة ليكون مقرراً لها وتتحدد مسئوليته في اللجنة ، تم تحدد اللجنة أيضاً المساهمين من داخل المكتبة وخارجها، ويبدأ المشروع عادة بمراجعة الوثائق الموجودة وتجميع المعلومات الضرورية ، قبل بداية الكتابة، وعندما توضع المسودة الخاصة بهذه السياسة يستم مراجعتها عن طريق مجتمع المكتبة بصفة عامة ؛ لاسيما من النواحي القانونية والجوانسب المتصلة بحقوق الطبع ومسئولية اتفاقيات الشراء، أما الشكل النهائي لهذه السياسة فيجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الهيئات المناسبة (مجلس المكتبة مدير المكتبة مدير المكتبة عدير المكتبة مدير المكتبة . . إلى بالإضافة إلى (لجان مجلس الجامعة ، إدارة الجامعة ، مدير الجامعة .. إلى ) .

ويجب أن ناخذ في اعتبارنا أن أى سياسة تنمية مقتنيات ليست سياسة لهائية وبالذات سياسة الله وبالذات سياسة المسادر الإلكترونية ؛ أى إنه لابد أن تكون هناك فترات يتم بعدها تقييم ومراجعة وتعديل السياسة ، حتى تكون فاعلة في أداء الهدف منها ؛ أى أن تكون عملية المراجعة المنتظمة ضمن آليات هذه السياسة .

# ٨ - اعتبارات أخرى مهمة

أحـــد العناصــر المهمــة فى نجاح سياسة تنمية المقتنيات بالنسبة للمصادر الإلكترونية أن يــتوافر للقائمين بالاختيار الخلفية العلمية والمكتبية المناسبة ؛ أى ضرورة تفهمهم للمجتمع الذى يتعاملون معه ، بما فى ذلك طرق الوصول والتوصيل للوثائق . كما يجب أن تكون لديهم إمكانية اختبار وتقييم البدائل (الحاسبات الآلية والبرامج) ، إلى جانب إمكانية سؤال المختصين بالمكتبة ذاقا .

وهناك جانب أخر مهم بالنسبة لمصادر المعلومات الإلكترونية وفاعلية الاختيار والإدارة ، وهو جانب الميزانية التي يجب أن تكون ميزانية منفصلة ومخصصة لهذه المصادر (حسب ما تراه الباحثة بسيجي جونسون) . وهناك أخيراً اعتبار مهم أيضاً ، وهو أن عملية اختيار وإدارة المسادر الإلكترونية لا تكتمل أبداً، فهي نشاط ديناميكي نظراً لأن المنتجات والتكبولوجيات تتطور وتتغير ؛ أي إن هذه السياسات يجب أن تراجع بصفة مستمرة .

# ٩ ـ النتائج

إن الستحديات السبق تحيسط بمصادر المعلومات الإلكترونية لا ينبغى أن تثبط همتنا ، فالاعتبارات المهمة الخاصة بالقضايا المختلفة يجب أن تطبق وتتابع بفاعلية ؛ لأن سياسة التنمية هذه ستؤدى إلى إطار لاتخاذ القرارات . وإذا أعدت المكتبة وثيقة سياسة تنمية مقتنيات المصادر الإلكسترونية كوثيقة حية وديناميكية ، فإن مراجعتها المستمرة ستجعلها مسايرة لعالم المصادر الإلكترونية المتغير

إن أهميسة وقسيمة سياسسة تنمية المقتنيات تكمن فى الإطار الذى تشكله أو التى تمهد له بالنسبة لجميع القرارات فى المكتبة ؛ فهذه السياسة ستحدد القضايا وتحدد الأسئلة التى يجب أن يجاب عنها، كما أن هذه السياسة سترشد إلى الحلول التى ستستجيب لأولويات الهيئة الأم ورسالة المكتبة.

# الفَظِيْلُ الْخِامِينِ

# الاختيار جوهر عملية تنمية المقتنيات دراسة لبعض مقوماته

#### مقدمة

يستم بناء مجموعات المكتبة من خلال اختيار المواد من عالم واسع من الإنتاج الفكرى ، وستظل هذه مهمة المكتبات حتى مع عصر المصادر الإلكترونية ، وستزداد أهمية الاختيار ودقة القيسام به ؛ خاصة مع انخفاض ميزانيات المكتبات ، فى الوقت الذى تتزايد فيه احتياجات الباحسين والرواد للمعلومات ، وإذا كان بعض الدارسين يشيرون إلى فاية المكتبات مع تزايد النشسر الإلكترونى ، فيان التفكير المتأبى يشير إلى ما يجب أن تلعبه المكتبة من دور تاريخى مستمر ذلك ؛ لأن المكتبات قد قدمت دوماً الاختيار والتنظيم ، الأمر الذى نفتقده حالياً الى حد ما - فى الإنترنت .

هـــذا وعملية الاختيار هي فن وعلم ، وهي مجموعة من القرارات المهنية المعقدة ، والتي تسؤدى في سياق موقف المكتبة المعقد أيضاً ، والعملية الفعلية للاختيار تتضمن نظاماً للتزويد وشخصًا قائمًا بالاختيار ؛ حيث يقوم الأمين بالقيام باختيارات معينة في إطار نظام التزويد الكسلى ، وبالتالى تتم عملية اختيار الكتب الجديدة مثلاً ، ولدى الأمين معرفة بأوامر الطلب المستمرة standing order وقدوائم الدوريات التي يتم الاشتراك فيها ، وترتيبات الإيداع وخطط المكتبة في الشراء .

كما يستعين القائمون بالاختيار بأدوات أساسية كالببليوجرافيات التجارية والوطنية ، وفهارس الناشسرين وقوائسم البائعين بالجملة والقطاعى وقوائم الجمعيات والهيئات بالنسبة للمطبوعات الجديدة ، أو الستى لها علاقة بتخصص المكتبة والمشمولة فى الببليوجرافيات . الأخرى ، كما يحتاج القائمون بالاختيار كذلك إلى بعض وسائل تقييم نوعية هذه المطبوعات .

وعسلى السرغم من أن الخبرة المسبقة للأمناء تدلنا على مؤلفين معينين وعلى الناشرين والمستمامات المستفيدين ، فإنسنا بحاجسة إلى المراجعات ، وهذه الأخيرة تضم مدى واسعاً من مطبوعات الجمعيات العلمية الخاصة والتجارية والمهنية .

هذا .. وتحتوى خطط القائمين على الاختيار عادة اتجاهات قصيرة المدى وطويلة المدى ؛ حسىق يستمكن هؤلاء من وضع الأولويات في الحصول على المواد المختلفة وتخطيط اختياراتهم خلال السنة المالية

ويلاحفظ هنا اختيار المواد التي ستستخدم فعلاً حتى ولو كانت مكلفة ، وعدم اختيار المسواد منخفضة السعر التي سوف لا تستخدم ، كما يجب على الأمناء الحكم بالنسبة لاختيار أو عدم اختيار مادة معينة واقع المجموعات الموجودة فعلاً.. ذلك لأن المواد غير المستخدمة على الرفوف تمثل تكاليف مستمرة على المكتبة.

# ١ ـ مسئولية الاختيار الشامل والمستمر للمقتنيات

# أ ـ سمات التجميع المتغيرة

تستغير أهداف التجميع تبعاً لعوامل متعددة ، من أهمها : التحول من المصادر التقليدية إلى المصدادر الإلكترونية .. وما زال مفهوم المجموعات المحوية Core Collections سائداً مسند السستينيات ، بالإضافة إلى الاهتمام بالمجموعات المتخصصة التي تخدم أغراضاً محددة للمؤسسة الأم .. كما يلاحظ الاهتمام بما هو موجود ضمن المكتبات المشتركة في الشبكة ، أكستر من مجرد المجموعات داخل جدران مكتبة بعينها ، وذلك قد يغير إلى حد ما من نموذج وشكل المقتنيات .

# ب ـ التغييرات الوطنية والدولية

لقـــد امتد الاهتمام من التنسيق على المستوى المحلى إلى المستوى الوطنى والدولى ، وتولــت المكتــبات البحثية والوطنية مسئولية أكبر فى التعاون والتنسيق ؛ خاصة مع نمو نظم السبحث على الخط المباشر والأقراص المدموجة ونمو إمكانيات الاتصال عن بعد بين المكتبات فى أوطــان مختــلفة .. وعــلى ســبيل المــثال لا الحصر ، فقد توسعت خدمة OCLC\*) فى الثمانينيات لتشمل الجانب الأوروبي ، وزادت أهمية دور المؤسسات الدولية كالإفلا IFLA وفيد ويد للرسات الدولية كالإفلا المغهرسة الانجلو أمريكية ، كانعكاس للأنشطة المشتركة على المستوى الدولي .

هذا وتعتمد سياسة تنمية المجموعات التقليدية على ملكية المواد ، ونظراً لتغير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فسوف تقل مقدرة المكتبات فى الحصول على المواد واختزافها ، وستعتمد أكثر على إمكانية الوصول إلى المعلومات من خلال البائعين التجاريين ، ومن خلال السيرامج التعاونية ، كما أن اختيار مصادر المعلومات الإلكترونية يعد أكثر تعقداً من اختيار المصادر المطبوعة ؛ نظراً لأن الاختيار ألأول يتضمن تحليل كثير من القضايا الأخرى ، مثل : التجهيزات والمساحة والدعم الفنى ودعم البائعين ، وغير ذلك من العوامل ، وبالتالى فلابد أن توضع كل حالة على حدة ، خاصة عند المزج في الاختيار بين المصادر المطبوعة والإلكترونية .

# ٢ ـ القواعد المرشدة في اختيار المصادر الإلكترونية بالمكتبة الأكاديمية:

(White, G., W. 1997)

#### • مدى الاستخدام والارتباط:

أى مسدى ارتسباط هسده المواد بالرسالة التعليمية في المعهد أو الكلية ، وما مدى هذا الاستخدام وانتظامه ؟

<sup>(\*)</sup> On line computer library center مركز المكتبة المحسبة على الحفط المباشر فى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية .

<sup>(\*\*)</sup> مؤسسة IFLA هـــى الاتحاد الدولى لمؤسسات ومعاهد المكتبات ، أما FID فهى الاتحاد الدولى للتوثيق والمعلومات .

#### • التكرار والحشو Redundancy :

أى مـــدى وجود هذه المعلومات وما مدى المواد فى المكتبة فى شكل آخر ، وهل هناك حاجة مستقبلية لاستمرار الحصول على الشكل الموجود بالمكتبة من عدمه ، وهل هناك حاجة لإتاحة المعلومات فى أشكال أخرى متعددة ؟

#### : Demand الطلب

أى ما مدى الطلب على هذه المعلومات ؟ وما جهورها ؟

#### • سهولة الاستخدام Ease of use

ما الشكل الأسهل في الاستخدام واستخراج المعلومات المطلوبة منه ؟ هل الشكل الإلكتروبي سهل البحث بواسطة المستفيدين النهائيين ؟

### • توفر الاستخدام Availability of use

أى ما مدى صلاحية المصدر الإلكتروني للاستخدامات المتعددة في الوقت نفسه ؟ أم أن هذه الصلاحية محددة بمستخدم واحد ؟ وهل هذا التحديد يسبب مشكلة ؟

# • مدى ثبات التفطية Stability of coverage

هـــل يكفـــل الـــبائع تغطية الكشاف – المصدر ، وأن البيانات الواردة سوف لا تمحى عند تحديث المنتج ؟

## • مدى الاستمرارية Longevity :

أى ما مدى استمرار علاقة المادة بالرسالة التعليمية للمؤسسة الأم؟

#### • السعر Price

أى ما الفرق في سعر مختلف الأشكال التي تخدم الغرض نفسه ؟

• ثبات الأسعار predictability of pricing

هل البائع دائماً أسعاره ثابتة ؟

# • التجهيزات Equipment

هـــل تقـــتنى المكتبة التجهيزات المناسبة لاستخدام الشكل الإلكتروين ؟ أو هل تستطيع المكتبة الحصول على هذه التجهيزات وما ثمنها ؟

# • التدعيم الفني Technical support

هل يقدم البائع تدعيما فنياً للمنتج ؟

#### : Space المساحة

ما المساحة المطلوبة لاختزان واستخدام المعلومات/ المواد ؟

### ٣ ـ معايير الاختيار

يجب أن يكون القائمون بالاختيار على وعى بمعايير الاختيار ، التى وضعها المتخصصون . خاصة ما جاء بمقال جاردنر Gorman, G.E., 1997 P. 105-17) وذلك مثل:

- \* الثقة (سمعة المؤلف أو الناشر) Authoritativeness .
  - \* الدقة
  - \* عدم التحيز .
  - \* حداثة البيانات.
  - \* نطاق کاف adequate scope
    - \* عمق التغطية .
    - \* الارتباط والصلة relevancy .
- \* مناسبة (مستوى مناسب للمستفيد والشكل المناسب أيضاً) .
  - \* الاهتمام interest
    - \* التنظيم .
    - \* الأسلوب .
    - \* الصفات الجمالية.

- \* الجوانب الفنية (كالرسومات وأساليب الإيضاح) .
  - \* المميز ات الطبيعية (كنوعية التجليد).
- \* المزايا الحاصة ( الببليوجرافيات المذكرات الملاحق ... ) .
- \* التكاليف (هل هي تكاليف دائمة أو مؤقتة ، هل يجب شراؤها أو إيجارها أو الحصول عليها عن طريق توصيل الوثائق ..) .

وهذه المعايير لا تنطبق بالتساوى على جميع الحالات ؛ أى إنه لابد من وضع علاقة مكتبة بعينها بالمعايير ، والدرجة التى ترضى فيها المادة طلبات المستفيدين بالمكتبة ، وهذه تعتمد على خمس صفات كما يلى :

| ** مادة مرجعية – غير مرجعية                            | الشكل Type |
|--------------------------------------------------------|------------|
| ** دورية – غير دورية                                   |            |
| ** مسح – کتاب نصی Text book – کتاب متخصص               |            |
| ** نص أولى – طبعة نقدية                                |            |
| ** موثوق بما                                           | النوعية    |
| ** دقيقة                                               |            |
| ** حالية Currency                                      |            |
| ** التنظيم                                             |            |
| ** مميزات طبيعية مادية                                 |            |
| ** يجب أن تضاهي الطلب ( شعبي / بحثي)                   | المستوى    |
| ** ورقی/ میکروفورم / أقراص مدموجة                      | الشكل      |
| ** يجب ربط الثمن بالقيمة ( أى نسبته للنوعية والطلب ) . | الثمن      |

وجميــع هذه المعايير والمعايير الجزئية مستقلة ؛ أى إننا لا نسعى إلى المثالية وبلوغ أعلى المستويات فى كل معيار .

# ٤ ـ الطرق المستخدمة في عملية الاختيار

بالإضافة إلى معايير الاختيار ، هناك عامل آخر رئيسي ، وهو الطرق التي يستخدمها القائم بعملية الاختيار ، وهذه الطرق يمكن تقسيمها إلى أربع فئات :

| * الخطط المسبقة Approval plans                           | المواد الجارية          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| * خدمات التبليغ Notification services                    |                         |
| * إشعارات الناشرين publishers notices                    |                         |
| * مراجعات سريعة                                          |                         |
| * الببليو جرافيات الوطنية                                |                         |
| * توصيات المستفيدين                                      |                         |
| Immediate retrospective                                  | المصادر الراجعة القريبة |
| * المراجعات في الدوريات العلمية                          |                         |
| * الببليو جرافيات الوطنية                                |                         |
| * توصيات المستفيدين                                      |                         |
| Retrospective                                            | المصادر الراجعة         |
| * الببليوجرافيات                                         |                         |
| * الاستشهادات في الإنتاج الفكري                          |                         |
| * توصيات المستفيدين                                      |                         |
| Occasional                                               | المصادر العرضية         |
| * الهدایا                                                |                         |
| * المبيعات والمزادات auctions                            |                         |
| (بما فى ذلك فهارس الموردين التي نفدت طبعاتما)            |                         |
| * المجموعات الشخصية والمعهدية (الإهداء أو الشراء) .      |                         |
| * المجموعات المنشأة (الميكروفورم والمصادر الإلكترونية) . |                         |

ومعايير الاختيار وفناتها السابقة ليست شاملة ، ويمكن للممارس أو الأكاديمي أن ينظمها بطرق أخرى ويضيف عليها ، وتعد الخبرة الطويلة لدى الأخصائي هي رصيده للاختيار السليم من قوانم العناوين الموصى بها ، بالإضافة إلى ضرورة معرفة المجموعات الموجودة بالمكتبة فعلاً ؛ حتى تكون هذه الاختيارات إضافات حقيقية .

# ٥ ـ التطورات في أنشطة وأدوات الاختيار

لقد تطورت أنشطة اختيار المصادر الإلكترونية فى التسعينيات(Davis, T., 1997) . (Hanson. T 1994) ، وإذا كانت الأقراص المدمجة قد دخلت سوق المكتبات عام ١٩٨٥م (الموريد الإلكترون عبر الإنترنت إلى الناشر بالاكويل فقد حاء تطور جديد مع وضع أوامر التوريد الإلكترون ، عبر الإنترنت إلى الناشر بالاكويل و Blackwell في شمال أمريكا ، وكان من أثر ذلك تقليل تكاليف البحث من خلال مركز المكتبة المحسب على الخط المباشر (OCLC)، إلى جانب تقليل العمل الورقى وتكاليف البريد ، واستخدام المساعدين الكتابيين Clerks في إدخال البيانات لنظم الخط المباشر ، ومع ذلك فما زالت هناك قضايا تحتاج إلى إجابات مثل قضايا تقييم المصادر ، تكاليف قياس فترات توصيل الوثائق ومقارنة ذلك بين الموردين ، الازدواجية فى الحصول على المواد بأشكال مختلفة ، إضافة الى القيود الخاصة بحقوق الطبع .

ومع ذلك فستستمر المكتبات فى شراء المعلومات الورقية والإلكترونية (Marshal, D., 1995) الأسس اللازمة لاختسيار 1993 وقد تناولت هيلين جسروشال (Grochmal, E., 1995) الأسس اللازمة لاختسيار الدوريات الإلكترونية فى المكتبات الجامعية ، أما الباحثة فاتن بامفلح فقد تناولت فى دراستها أثر استخدام تكنولوجيا الأقراص المدموجة فى المكتبات الجامعية السعودية بصفة عامة ، وعلى العمليات الفسنية بصفة خاصة . (فاتن بامفلح ، ١٩٩٨) ؛ حيث شملت المعالجة إجراءات الستزويد للقرص المدمج ، واستخدام قواعد البيانات القرصية المساندة لعملية التزويد وتنمية المجموعات وتطويرها .

ويذهب كوب (Kopp, J., 1997) في نتائج دراسته لسياسة إنشاء المجموعات التخيلية (Norman, أن هذه تعد واحدة من أصعب المهام التي تواجهها المكتبات. أما نورمان (Norman, فقــد قام بمسح لعدد (١٥) مكتبة أكاديمية ، وتبين له أن معظمها لديها سياسة تنمية مقتنيات للمصادر الإلكترونية ، كما قام بربط اختيارات الإنترنت ضمن تنمية المجموعات

واسستخدمت المعايير التقليدية والمعايير الجديدة لاختيار المصادر الإلكترونية ، وقد صدر أحد العسدد مجلة Library Hi-Tech. ؛ شاملاً تحليلاً لأفضل مواقع الوب WEB للمواد المتعلقة بالمكتبات وتنمية المجموعات والتزويد، وهو (Acq Web) (Acq Web) ، (Seadle, M., 1997, P. 138) وقد شرح لنا ييب (Yip. K.F., 1997) المشكلات التي واجهتها جامعة هونج كونج للعلوم والتقنية في اختياراتما من صفحة ويب WEB الحاصة بالمكتبة ، أما بالاس (1997) (Balas, J., 1997) فقد قام بوصف ثلاث أدوات ، تساعد في اختيار مصادر الإنترنت المتعلقة بتنمية المقتنيات ،

My Yahoo.

The Apple personalized internet launcher.

Your personal Net.

وأخيراً فقسد قسام كل من نيكولاس ورايدلى (Nicholls, P., 1997) بوضع إطار عام لتقييم المواد الرقمية المتعددة الأوعية Digital Multi Media ، سواء كانت على هيئة أقراص مدمجة CD-ROM أو على الوب WEB ، بينما يرى وليام كير (Kare, W., 1999) أن بناء المجموعات الإلكترونية وخدماتها في حاجة إلى عمل الفريق Team Approach.

# ٦ ـ الرقابة والحرية الفكرية

لا تتناول الباحثة الرقابة هنا إلا من حيث علاقتها بالتطورات الإلكترونية الحديثة وخاصة الإنترنت ؛ حيث تتيح الإنترنت قراءة الكتب الممنوعة Censored or prohibited books والإطلاع عليها ، كما توجه الإنترنت من يريد إلى الأماكن التي يمكن شراء هذه الكتب منها ، وعسلى الجانب الآخر ، فتشير الإنترنت إلى كيفية استخدام برامج معينة لترشيح Filtering أو منع رؤية الصفحات ذات الأدب المكشوف pornography ؛ حيث تدل الآباء والأمهات على كيفية منعها والتحكم فيها ، بعيداً عن متناول الأطفال أو صغار السن من الشباب .

وعسلى الرغم من أن المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت ما يمكن تسميته بقانون احتشام الاتصالات (Communication Decency Act (CDA) ، فهناك حركة واسعة لاستخدام السبرامج المانعة ، التي تمكن المدارس والمكتبات والآباء من اختيار البرامج المناسبة من وجهة نظرهم لرؤيتها ، مع حجب الجوانب الجنسية الفاضحة منها. (Heins, M, 1998) .

والموقسع Site الخاص بالرقابة على الكتاب فى الإنترنت يتضمن منات الكتب الممنوعة أو المطسلوب مصددرةا ومنعها ، كما تعلن الإنترنت عن كيفية الحصول عليها ، وفى الوقت نفسسه كيفية حجبها بواسطة بعض البرامج ، كما قامت جمعية الناشرين الأمريكيين منذ عام 1998م بإعادة تنظيم لجنة التكنولوجيا الأصلية لتشمل اللجان التالية :

- ♦ لحسنة الوسائط الجديدة مثل الأقراص المدمجة (CD-ROM) ، وعلاقة هذه الوسائل بالسوق وبائعى الكتب .
  - لجنة النشر الإلكتروني ونظم إدارة حق التأليف .
  - لجنة التكنولوجيا الرقمية مع التركيز على البنية الأساسية للمعلومات بالدولة .
- ♦ المستجاب الإلكترونية ، وتطبيقات النشر بلغة التأشير العامة المعيارية
   (SGML) Standard General Markup Language

وممسا سبق يتضح أنه لم يعد هناك فى مستقبل النشر الإلكترونى ، كتاب ممنوع أو مصادر تختفى إلى الأبد وراء جدران الرقابة ، بل يمكن قراءة هذه المصادر واقتناء نسخ منها عن طريق الإنسترنت ، مع إمكانية حجب لبعض أجزائها (الدينية – السياسية – الأدب المكشوف ... ) عن طريق برامج خاصة . وقد شرحت أطروحة الماجستير للباحثة نهلة فوزى هذه الجزئية بشيء من التفصيل . (فملة الجبيرى ، ١٩٩٩) .

#### ٧ \_ نظرة للمستقبل

مــن المتفق عليه أنه ليس هناك مكتبة بعينها ، تستطيع أن تجمع كل ما يحتاجه أو يطلبه المســـتفيدون ، وقـــد واجهت مختلف أنواع المكتبات – لاسيما المكتبات الأكاديمية والبحثية الكبيرة – هذه المشكلة المتمثلة في تناقص الميزانيات وارتفاع الأسعار وزيادة حجم المطبوعات .

وإذا كان الاختيار هو العملية المفتاحية والمحورية لبناء المجموعات ، فالسؤال الأساسى هنا ليس كما يلى : ما فائدة وثيقة معينة ، ولكن ما المدى الذى يجب أن نقوم به لنجعل من هذه الوثيقة شيئاً مفيداً لروادنا ؟ ومن هذه النقطة دخلت التكنولوجيا ؛ فلم يعد من الضرورى أن تقــوم المكتبة باقتناء كل المصادر التي يحتاجها المستفيدون ؛ لأن قواعد المعلومات ذات النص

الكامل على الخط المباشر ، والإعارات المتبادلة بواسطة البريد الإلكتروين والأقراص المدموجة CD-ROM هذه وغيرها قد أصبحت ذات أهمية متزايدة بالنسبة للمواد الأقل استخداماً .

ولكن التكنولوجيا لها تطبيقاتها المهمة أيضاً بالنسبة لتوزيع الكتب ؛ فتكنولوجيا الطباعة الخديثة مثل طباعة الزيروكس الحديثة مثل طباعة الزيروكس الحديثة مثل طباعة الزيروكس الحديثة بالنق (Grogan., D., 1982, P. 113) ؛ أى إن المكتبة التي الرقمية إلى نسخ مطبوعة أو مجلدة (Printer لا تحتاج لشراء الكتب ، ولكنها تستطيع إحضار نصها الرقمي مثل هذه الطابعة الصمال وطباعة الكتاب عند الحاجة إليه ؛ أى إن المكتبة المقمد ولي المساحة الكتاب التي تعرف المكتبة ألها في حاجة شديدة إليها ، ولكن المكتبة ستوفر المال والمساحة ؛ لألها لن تشغل الرفوف بالكتب التي يحتمل الإفادة منها.. الأمر الذي قد لا يأتي وقته أبداً.

هذا وتعد خطط الطلب المعروفة باسم خطط الموافقة المسبقة order plans خطوة مسارين أولهما محصوة مهمة في اتجاه بناء المجموعات ؛ بحيث تتخذ هذه الخطة مسارين أولهما السباع ترتيبات يتم بموجبها عمل القائم بالاختيار لا في مكتبة بعينها ، بل في مجموعة مكتبات متجانسة consortia ، وسوف لا يؤدى هذا التنظيم إلى كفاءة أفضل فحسب بالنسبة للإفادة الأوسع من الخبرة الموضوعية ، ولكنه سيؤدى إلى تعاون أكثر كفاءة في بناء المجموعات داخل المجموعة المتجانسة consortia ، أما ثاني هذه المسارات فهو نمو الخدمات التجارية التي ستقوم بالاختيار لعدة مكتبات ، وسيكون لهذا التنظيم جاذبيته بالنسبة للكثير من المكتبات .

أمـــا مـــن ناحيـــة الاختيار كأهم أنشطة بناء المجموعات .. فينبغى أن يتحقق عن طريق الـــتوازن بين تقليص شراء المواد الأقل أهمية لصالح المواد عالية النوعية ، والتي قد لا يكون لها طـــلب مباشـــر . وكلما زادت معرفة القائم بالاختيار بالمجال الموضوعي قل الجهد المبذول ، وزادت الفائدة من التقاط المصادر التي تحتاجها المؤسسة .

# الفَصْيِكُ لِيسَاكِنُ سِنَ

# التزويد عنصر أساسي في إدارة وتنمية المقتنيات

#### مقدمة

ارتبط التزويد منذ البداية بالإجراءات الروتينية التى تقوم بما المكتبة أو مركز المعلومات ؛ للحصـــول على مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة ، ولكن التزويد أصبح الآن أحد العناصر الأساسية في إدارة وتنمية المقتنيات .

وإذا كانت المكتبات الكبيرة تحتوى عادةً على قسمين رئيسيين ، هما : الإجراءات الفنية وخدمات المستفيدين ، فالستزويد يكون عادةً ضمن القسم الأول ؛ أى ضمن الإجراءات الفنية ، والتي تشمل الفهرسة إلى جانب التزويد ولكن المستفيدين لهم دور أساسى في عملية الاحتيار ، وبالتالى في عملية التزويد ؛ أى الحصول على المطبوعات التي يوصى بها المستفيدون .

ويتم تزويد المكتبة بمصادر المعلومات عادةً بالطرق التالية :

- ١- الشراء .
- ٢ التبادل و الإهداء .
- ٣- الإيداع القانوبي .
- ٤ البرامج التعاونية .

على أن يتم التنظيم التفصيلي الداخلي طبقاً لاحتياجات المكتبة وحجمها، فقد تكون هسناك وحسدة لشسراء الكستب الأجنبية وأخرى لشراء الكتب العربية ، وغيرها من المواد

( كالوثسائق والمسواد السمعية والبصرية ... إلخ ) ، ووحدة أخرى للدوريات والاشتراكات
 وهكذا بالنسبة للطرق الأخرى الخاصة بالحصول على مصادر المعلومات .

هذا .. وتتطور أقسام التزويد من التصميم الوظيفى ( الشراء / التبادل / الإهداء ... ) إلى المدخـــل الموضــوعى ، مــع فرق عمل للفنون والإنسانيات وللعلوم الاجتماعية وللعلوم الطبيعية والبيولوجية، على أن تكون تنمية المجموعات كجسر أو رابطة للبناء المتكامل فى المكتبة البحــثية ، مــع التركيز على مصادر المعلومات وعلى احتياجات المستفيدين ، ويتضمن هذا التنظــيم أيضـــا إعــداد الكوادر البشرية القادرة على القيام بعملية تنمية المقتنيات بكفاءة ، ونجـــد الباحث والاس (1997 , Wallace, p., 1997) من بين الذين نادوا بأن يتلقى الأمناء تعليماً كافيــا في كيفيــة الحسليار مواد المكتبة ، لا سيما وأن هناك اختلافًا في بيئة العمل بين الأمناء وأعضاء هيئة التدريس ؛ فالأمناء قد يخضعون لضغوط الميزانية مثلاً ، بينما يركز كل عضو هيئة تدريس على احتياجاته الموضوعية (Chu, F. 1997).

ويجب الإشارة أيضاً إلى رسالة دكتوراه جادة عن ( تأثير استخدام تكنولوجيا الأقراص المدمجية على المكتبات الجامعية السعودية: دراسة تقويمية ) ؛ حيث شرحت صاحبتها بشيء مين التفصيل تأثير تكنولوجيا الأقراص المدمجة على العمليات الفنية ، وبالذات على عمليات الستزويد وتسنمية المجموعات من النواحي الموضوعية والشكلية واللغوية (فاتن سعيد مفلح ، ١٩٩٨).

# ١ ـ وظائف قسم التزويد،

أشمار حشمت قاسم لهذه الوظائف (حشمت قاسم ، مصادر المعلومات ١٩٩٥، ص ٢٧٦) ، وقد رأت الباحثة الاستعانة بها كما يلي :

- توفير أدوات الاختيار كأدلة الناشرين والموردين والببليوجرافيات التجارية والوطنية
   ومتابعتها
- إعداد السجلات اللازمة لمتابعة مختلف أنشطة التزويد كسجلات الناشرين والمراسلات والســـجلات الماليـــة وغيرها . ويلاحظ أن هذه السجلات أصبحت الآن فى معظم المكتبات مميكنة حسب النظم التكاملية integrated systems .

- القيام بالتحقق من وجود أو عدم وجود أى مطبوع ، قبل إصدار أوامر التوريد المطبوعة أو الإلكترونية .
- اختيار الموردين أو الناشرين طبقاً لمعايير تتعلق بسرعة التوريد ومقدار الخصم وشمولية الاستجابة ودقتها ، ومدى المعاونة في الاختيار والتزويد بالمواد المطلوبة على بياض ، أو حسب الاتفاق .
- التأكد من سلامة الأوعية الواردة ومطابقتها لشروط التعاقد ومراجعة الفراتير وغيرها من الإجراءات الإدارية ، التي تفيد ملكية المكتبة .
- متابعة الاشتراك في الدوريات والسلسلات عا ف ذلك متابعة الأعداد الناقصة
   واستكمافا
- إخطار الذين قاموا بالاختيار بورود المصادر التي اختاروها أو إعلامهم بما يتم بشألها
   ( نفذت طباعتها اختلاف الطبعة الجديدة ... إلخ ) .
- تنظيم عمليات الإهداء والتبادل وغيرها من طرق الحصول على المصادر المطبوعة أو الإلكترونية
- الشاركة في تقييم المقتنيات وتنقية أو استبعاد المصادر غير الصالحة عا في ذلك تخصيص الميزانية وتوزيعها حسب سياسة تنمية المقتنيات.

# ٢ ـ إجراءات التزويد

أشــــار ياسر عبد المعطى لهذه الإجراءات (ياسر عبد المعطى، ١٩٩٨، ص ٩٦ ) ، وقد رأت الباحثة الاستعانة بما باختصار كما يلى :

## • تجميع مصادر المعلومات المختارة

وهذه تشمل اختيارات المستفيدين وأمناء المكتبات والمسئولين عن عملية الاختيار ، كما سبقت معالجتها فى الفصل الخاص بالاختيار .

# • التحقق والبحث الببليوجرافي

أى الستحقق من عدم وجود هذه المقترحات والطلبات بالمكتبة عن طريق فهارس المكتبة ( العسام وفهرس أوامر التوريد وفهرس المطبوعات تحت الإعداد ..) ، ثم التحقق من بيانات النشر . ويمكن القيام بهذه العملية آلياً بالاستعانة بالأدوات المتعلقة، كما يمكن استخدام خدمة (OCLC) ، وخدمة مركز المكتبة المحسبة على الخط المباشر في أوهايو .

#### إعداد أوامر التوريد وإرسالها للمورد :

يمكن أن يشمل أمر التوريد مختلف البيانات الببليوجرافية وشروط التوريد وعدد النسخ المطلوبة .. إلخ، وقد يكتفى بالرقم المعيارى الدولى للكتاب(ISBN) مع ذكر اسم المؤلف على سبيل التأكيد ، وقد يكون ذلك باتفاق المكتبة مع المورد حتى تسهل عمليات المضاهاة والمتابعة والضبط Checking بأرقام مسلسلة ، متفق عليها بين المكتبة والمورد .

# • متابعة أوامر التوريد

وذلــك مــن خلال البريد العادى أو الهاتف أو البريد الإلكتروين، وتتناول المتابعة عادة تعديـــل بيانـــات أو طــبعات أو إلغـــاء مواد من قبل المكتبة أو الناشر ( نفاذ الطبعة المطلوبة أو تأخرها .. ) .

# • تلقى المصادر ومراجعتها ومستنداتها

وتتضمن هذه الخطوة فتح الطرود ومراجعة ما بها على فاتورة المورد أو قائمة الشحن ، ومراجعة هدده الأخيرة على أوامر التوريد (سواء بالطريقة التقليدية أو على شاشة الحاسب الآلى) ؛ لمضاهاة المسواد والاطمئان على وصولها بحالة سليمة وخالية من عيوب الطباعة أو التجليد أو غير ذلك ، ثم استيفاء الوثائق الحاصة بالمصادر لاسيما بالنسبة للفواتير والدفع للمورد، وتزويد الكتب الواردة بما يثبت ملكية المكتبة ، سواء بخاتم خاص بالمكتبة مع ذكر رقم الكستاب وتصنيفه، فضلاً عن أختام أخرى تضعها المكتبة في صفحات معينة من الكتاب .. وينبغي إخطار طالب الكتاب عن وصوله وإمكانية استخدامه .

# ٣ ـ التزويد بالطرق الأخرى غير الشراء

والمقصــود هــنا التــبادل والإهــداء والإيداع القانونى والبرامج التعاونية (كالمشاركة فى المصــادر والإعارة بين المكتبات ، وغيرها من الأنشطة المفصلة فى الفصل الخاص بالتعاون فى هذا الكتاب) .

#### ٣ ـ ١ التبادل

يعد التبادل واحداً من الأنشطة التي تقوم بها المكتبات ومراكز المعلومات لتنمية مقتنياقا عسن غير طريق الشراء، فضلاً عما للتبادل من أهمية في تدعيم العلاقات بين المكتبات ومراكز المعلومات، بال يعتسبر هذا النشاط واحداً من الأنشطة الرئيسية لمؤسسات دولية متعددة كاليونسكو وإفالا (IFLA) وغيرهما، وقد دعت الإفلا إلى الالتزام بالإتاحة الدولية للمطبوعات (Universal Availability of Publications).

وقد جاء فى صفحة الوب Web عام ١٩٩٧ تأكيد للأهداف الكونية للإفلا ، كمنظمة دولية مستقلة ، أنشئت كساحة لتبادل الأفكار وتنمية التعاون الدولى WWW (IFLA WWW . Document

وإلى جانب إصدار اليونسكو للكتاب الدولى الخاص بتبادل المطبوعات Handbook on ، فقسد أصدرت مجلة اليونسكو the International Exchange of Publications ، فقسد أصدرت مجلة اليونسكو للمكتسبات ( والستى تغير اسمها إلى مجسلة اليونسكو لعلم المعلومات والمكتبيات وإدارة الإرشيفات ) ، والتى كان لها دور بارز فى تدعيم التعاون الدولى بالنسبة للتبادل والإهداء أثناء صدورها (١٩٤٧ -١٩٨٣) .

### ٣ ـ ٢ إجراءات عمليات التبادل

تعد المكتبة قائمة بالمصادر التي لديها ، والتي يمكن أن تشارك بما في عمليات التبادل مع المكتسبات الأخسرى ، وتحتوى هذه المصادر على منتجات للمكتبة نفسها (كالببليوجرافيات والأدلة ....) ، أو مكررات الدوريات أو الكتب التي لا تحتاجها المكتبة أو الوسائل السمعية أو البصوية ، أو المطبوعات الرسمية أو غيرها .

تحدد المكتبة الجهات المناسبة للتبادل، وغالباً ما تختار المكتبة الهيئات التى تستكمل بقوائم مصادرها النواقص، التى لدى المكتبة ، كما تضع المكتبة اتفاقاً مشتركاً مع تلك المكتبات يوضح أسس هذه العملية ( سواء التبادل بالإنتاج الفكرى لكل من الهيئتين ، أو التبادل عسنوان بعسنوان أو نسسخة بنسخة أو التبادل ، حسب القيمة المادية لتحقيق التوازن من الناحية المادية )

#### ٣ ـ ٣ الإهداء وإجراءاته

تسعى المكتبة فى تنشيط عمليات الإهداء إلى الحصول على مطبوعات قيمة من الناشرين أو الأفراد أو الهيئات المحلية أو الإقليمية أو الدولية ، وبالذات تلك المطبوعات التي لا تباع .

# وتراعى في هذه العمليات مايلي :

- أن توضح المكتبة لمصدر الإهداء حرية التصرف في هذه المطبوعات بعد امتلاكها ، أو ألها
   ستخصص لها مكاناً خاصاً بالمكتبة ، أو غير ذلك من الترتيبات التي تخولها لائحة المكتبة .
- تــتخذ الإجــراءات الخاصة بتسجيل البيانات الببليوجرافية لتسهيل متابعتها ، إلى جانب إظهار اسم الهيئة أو الشخص المهدى في مكان بارز .
- تقويم عملية الإهداء بغرض زيادة هذه الموارد أو إلغاء بعضها ، مما لا يدخل فى اختصاص المكتبة ؛ خاصة إذا كانت هذه المطبوعات تأخذ حيزاً مهماً بالمكتبة ، بالإضافة إلى الجهد المبذول فى العمليات الفنية .

# ٣ ـ ٤ الإيداع القانوني ومراكز الإهداء الدولية

ويستم الإيداع القانوبي طبقاً للقوانين التي تحددها كل دولة ، وغالباً ما تكون المكتبات الوطنية والأكاديمية هي التي تحظي بالنسخ المجانية ، بناء على هذا القانون .

أما بالنسبة لمراكز الإهداء والتبادل الدولية ، فهذه تتوقف على مدى النشاط المنوط بما ، ســـواء مــن ناحيـــة تبادل المطبوعات الرسمية أو المكررات ، أو القيام بدور الوسيط لترويج مطبوعات الدولة .

# ٤ ـ تنمية مجموعات الدوريات وأزمة المسلسلات

يعكسس الإنتاج الفكرى هذا المصطلح ، على اعتبار أن بداية تلك الازمة تعود للفترة ، التي تلت الحرب العالمية الثانية مع زيادة السكان والتوسع في التعليم العالى واهتمام الحكومات بستمويل السبحث العلمي، وكانت نسبة كبيرة من سوق الدورية البحثية نتاجاً لنشاط كثير من الجمعيات العلمية ، لا سيما داخل البيئة الجامعية .

هذا ويذهب روتستين وزملاؤه (Rutstein, J.1993) إلى ان آليات تنمية مجموعات الدوريسات تستبعد المنافسة كوسيلة لبناء هذه المجموعات ؛ لأنه يفترض أن تكون المجموعات شاملة ، وتعكس بتركيز الإنتاج المعرف في المجال، ويتم الحصول على الدورية والاشتراك فيها مسادامت تحميل معلومات وأفكارًا ومناقشات مستحدثة حول المعلومات الموجودة ؛ أى إن السبب الحقيقي – إلى جانب تكاليف الطباعة – هو عدم وجود التوازن بين العرض والطلب Supply and Demand ، فالناشرون يرون المكتبات الجامعية كأجهزة للشراء المستمر ، وليسبت هذه المكتبات مجرد زبائن، ثم يورد روتستين وزملاؤه في مجثهم الاستعراضي بعض الإحصيائيات ، التي تم تجميعها بواسطة جمعية المكتبات البحثية (ARL) ، والتي تعكس تلازم ارتفاع أسعار المسلسلات مع التوسع في المعلومات .

وفيما يلى نماذج من هذه الإحصائيات :

- تضاعف حجم الدوريات المنشورة عن طريق الناشرين الرئيسيين في مجال العلوم والتكنولوجيا خلال حوالي (١٢) سنة ، وتضاعفت أسعارها في نصف هذا الزمن
   (٣ سنوات) .
- تعكس قاعدة بيانات Ulrich عددًا يقترب من (۱۲۰,۰۰۰) دورية من مختلف الانواع والموضوعات ، على مستوى العالم، وتشير بيانات تطور الدوريات المنشورة فى أولرخ خلال العقد التالى (۱۹۷۸–۱۹۸۷) إلى أن هناك أكثر من (۲۹,۰۰۰) دورية علمية قد بدأت خلال هذه الفترة. وقد كان من بين نتائج هذا التضخم أن قامت مكتبة جمعية المكتبات البحثية فى عام ۱۹۹۰م بإلغاء ما يوازى (۲۰,۰۰۰ دولار) من الاشتراكات .

وإذا كسان الإنستاج الفكسرى يعكسس تحولاً فى ميزانية المكتبات الاسيما الأكاديمية والبحسثية – مسن الكتب إلى الدوريات، فقد كان هناك تحول أيضاً بعد ذلك من الدوريات المطبوعة وإلغاء اشتراكاتها، إلى الأقراص المدمجة CD-ROM، والاتصال على الخط المباشر والتوصيل الإلكتروبي للوثائق Document Delivery، ثم تحسول مرة أحسرى من المكتبات (كأجهزة وسيطة Intermediary) إلى قيام أعضاء هيئة التدريس بأنفسهم (خاصة في الدول المستقدمة) بطلب النسخ ، التي يحتاجونها من الموردين التجاريين (مثل وكالة (Uncover)) وإن كان الإنتاج الفكرى يعكس اهتمام أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالرجوع إلى أمناء المكتسبات ، الذين لهم خبرة بالبيئة الإلكترونية لمعاونتهم في العثور على احتياجاتهم المتخصصة وتعوف مواقع Sites وجود هذه الاحتياجات في الشبكات ، لا سيما شبكة الإنترنت، أي إن الأمسناء الذيسن لهم خبرة وتأهيل مناسب سوف تستمر الحاجة إليهم ، مع التعقد الموضوعي وفيضان المعلومات

ولا يستم إلغاء اشتراكات الدوريات عادة بطريقة عفوية، ولكنها تخضع فى أحيان كثيرة لدراسات الإفادة Use study والمغطية التكشيفية ودراسة الاستشهادات والتكاليف وتقييم أعضاء هيئة التدريس ؛ لا سيما بالنسبة للدوريات المحورية فى مجال تخصصهم ، بالاستعانة فى ذلك ببيانات الاستشهادات لمعهد المعلومات العلمية (ISI) فى فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية .(Hughes, J. 1995) . هذا ويعكس الإنتاج الفكرى دراسات كثيرة فى هذا الجال، فقد انتهت إحدى الدراسات التى استمرت ثمانى سنوات عن استخدام الدوريات فى إحدى الجامعات الأمريكية، انتهت إلى تأكيد قاعدة ٢٠/٨٠ ؛ أى إن حوالى ٨٠% من الاستخدام كان من بين ٢٠% فقط من مجموعة محددة محورية من الدوريات . ١٨٠٥ (Nisonger, T. 1999)

وعما سبق نجد أنه ليس هناك إلغاء كامل لملكية الدوريات والاكتفاء بالوصول إليها Serial Access ، ولكن هاك طريقاً وسطاً يتمثل في بناء مجموعة جيدة وإن كانت محدودة – عن طريق تحليل المجموعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اعتمدت إحدى الدراسيات على إلغاء اشتراك الدورية ؛ إذا استخدمت أقل من خمس مرات خلال العام في مكتبة معينة، أما إذا استخدمت الدورية عشر مرات ، فالقرار هنا يعتمد على المجال الموضوعي، وقد كانت التيجة العملية لهذه القرارات توفير كبير في ميزانية المكتبة ، مع إمكانية الوصول إلى المقالات المطلوبة منها عن طريق خدمة توصيل الوثانق، ولقد قامت مكتبة جامعة الملك عسبد العزيز بجدة بإلغاء اشتراكات معظم الدوريات التي كانت مشتركة فيها، واكتفت بالأقراص المدمجة (CD-ROM) الشاملة للنص الكامل من الدوريات

ويحتوى الإنتاج الفكرى على كثير من النماذج المماثلة ؛ تحقيقاً لمبدأ تفضيل الإتاحة على الملكية، وهناك جوانب أخرى تتعلق بالدوريات فى الإنتاج الفكرى ، وأهمها : كيفية بناء قوائم دوريات محورية فى المجالات Interdisciplinary ، وبتحليل الاستشهادات لمقالات المدوريات فى الكشافات الإلكترونية، وتتيح هذه الطريقة لأمين مكتبة بسناء المجموعات وضع قائمة محورية عند عدم توافر قوائم ببليوجرافية معيارية ، أو أدوات تكشيف أو استخلاص ، وفى حالتنا هذه يتم تفصيل القائمة حسب احتياجات الهيئة المحلية .

ومؤخسراً فقد كان هناك اهتمام فى الإنتاج الفكرى بالمشاركة فى مصادر الحصول على الدوريسات ، اعتمادًا على التركيز على بناء المجموعات على المستوى الإقليمى ، بالإضافة إلى الدراسسات الأخرى التى تشكك فى إمكانية تعويض تخفيض اشتراكات الدوريات ، بواسطة الإفادة من خدمة توصيل الوثائق .

# ٥ ـ جوانب أخرى مؤثرة في أنشطة التزويد

# ٥ ـ ١ النشر الإلكتروني

هسناك جوانسب كسثيرة فى النشر الإلكترونى (لا سيما للدوريات) قد يختصرها البعض فى مشكلة حقوق الطسبع Copyright فى إصدار الطبعات الإلكترونية كنموذج للمكتبة التخيسلية Virtual ، وإن كان هناك فريق آخر يرى الأهمية فى العوامل ، التى تؤثر بقوة على الاتصسال البحثى كالضغط الأكاديمى للنشر ، وتحقيق متطلبات الاعتراف Accreditation من مجموعات مكتبية ضخمة ، وانخفاض ميزانية الجامعة. (Butler, B, 1992)

 والاجـــتماعى هو الذى يحول بن ذلك وسرعة التحول ؛ خاصة مع اقتناع الناشرين بإمكانية التسويق والربح .(Hickey, T., 1995)

أما فيليب باردن فيقدم لنا نظرة عامة عن النشر الإلكتروين والمكتبة الرقمية وتوقع زيادة عددها ، وتحتوى على المجموعات المتخصصة التى ستدخل فى شبكات مع بعضها بطريقة تشبه الإنـــترنت الحالية، وبالتالى فيجب أن ترى الوثائق كجسد ديناميكى يتفاعل مع بعضه، بحيث تقـــدم للمستفيدين مهما كان موقعهم ، الإتاحة المباشرة للمحتويات الكاملة لجميع المواد التى يمكن الوصول إليها ، (Barden, P., 1995) .

وقد سبق للباحثة أن أشارت لرسالة الدكتوراه لفاتن بامفلح واستخدام الأقراص الضوئية في المكتبات السعودية بما في ذلك تنمية المقتنيات، كما تشير هنا إلى مقال بهجة مكى بومعرافي حيث تناولت النشر الإلكتروني ، وأثره على بناء المجموعات ؛ لا سيما بالنسبة لصدور بعض المعسلومات بالشكل الإلكتروني وحده ، وحيث تحولت المكتبة من مجرد مستودع مطبوعات إلى بوابة معلومات أى التركيز على مفهوم الإتاحة وليس الملكية . وخلاصة ذلك أن النشر الإلكتروني مهم لاختصاصي المكتبات والمعلومات ؛ نظراً لإمكانية إفادقم من أدوات الاختيار ومصادر المعلومات الإلكترونية ، والموجودة حالياً على الخط المباشر أو الأقراص المدمجة ، كما يفيد النشر الإلكتروني في سرعة إجراء طلبات الكتب والدوريات والبادل من قوائم الناشرين والمؤسسات عسن طريق الإنترنت ، هذا إلى جانب توفير الحيز المكاني ، مع سرعة الحفظ والاسترجاع والحصول على الدوريات بكامل نصها مجاناً أو عن طريق الاشتراك .

# ٥ ـ ٢ التزويد والميزانية

يظلل التزويد عنصراً أساسياً في إدارة وتنمية المقتنيات، كما أن معظم النظم الآلية ذات اهميسة في تدعسيم إدارة المجموعات ؛ حيث تعكس تقييم النفقات وأداء الموردين واستخدام المقتنيات ، ومن بين الكتب التي صدرت في المجال : كتاب شميد الخاص بالتعريف بإدارة تزويد المكتبات ؛ حيث يحتوى على فصول عن صناعة النشر والموردين وسوق الكتب التي نفذت طباعتها والكتب المستعملة وطرق المحاسبة وغيرها ، (ضمن كتاب ميلر 1997, Miller, R., 1997). كما صدرت كتب أخرى عن الجوانب المالية لتنمية المجموعات ؛ حيث تقدم للأمناء الصورة العملية في تخطيط ورقابة عملية الميزانية ، كما صدر عددان من مجلة إدارة المكتبات (1997/

١٩٩٣) يركسزان عسلى تقييم المجموعات وميزانية التزويد، إلى جانب الميكنة والمسلسلات، الإتاحة أم الملكية ، وتكاليف التكشيف وتخصيص الميزانية .

# ٥ ـ ٣ طرق تسهيل إجراءات التزويد

وهذه تشمل خطط القبول Standing Order ، وخطط الشراء على بياض Blanket ، ويصل وأوامر التوريد الدائم Standing Order ، والإهداء والتبادل والاشتراكات ... إلخ ، ويصل السبعض هذه الخطط بسياسة تنمية المقتنيات ؛ لأن هذه الخطط في حاجة ماسة إلى التحديث، وبالتالى فهي أداة مهمة في تنمية المقتنيات (Plood, S., 1999) . وبناء على دراسة قامت بحسا جعية المكتبات البحثية (Flood, S., 1997) تساءل بعض القائمين عن مدى تأثير هذه الخطط على عملية المشاركة في المصادر، ثم يجيب هؤلاء عن ذلك بأن خطط القبول لا تؤثر عسلي المشاركة في المصادر بالنسبة للمكتبات البحثية والأكاديمية (1991 ... (Loup, J., 1991) ، كما أثبت بحث أخر لجمعية المكتبات البحثية (ARL) بأنه على الرغم من تناقص عمليات النبادل والإهداء ، إلا أن ذلك لم يؤثر أيضاً على المشاركة في المصادر . (Nisonger, T., 1999) .

# ٥ ـ ٤ الأتمتة والنظم الخبيرة وتنمية المقتنيات

تعد تسنمية المقتنيات من بين القطاعات التي دخلت متأخرة في مجال الميكنة ؛ إذ كانت في الثمانيسنيات بدايسة الاهتمام بالأتمتة بالنسبة لإدارة المجموعات ، خاصة وقد أصبحت كل من فهارس الوصول العمام على الخط المباشسور On-line public access catalogs من فهارس الوصول العمام على الخط المباشسور وتكنولوجيا الأقراص المدمجة CD-ROM سائدة ومنتشرة بشكل عام، وقد يشجع هذا الوضع أيضا أمسناء المكتبات المسئولين عن تنمية المقتنيات إلى إتخاذ القرارات التكنولوجية ، شأهم في ذلك شأن زملائهم المفهرسين والقائمين على خدمات الإعارة ، الذين اتخذوا قرارات المكتبة في ذلك بعشر سنوات على الأقل ، وهناك من يرى مستقبل تنمية المقتنيات في أتمتة التزويد قصرورة تعديل أنشطة التزويد لتدعيم المكتبة التخيلية . (Sasse, M. 1992)

وعـــلى الرغم من أن عمليات أتمتة التزويد قد قطعت شوطاً متقدماً، إلا أن هناك الكثير مـــن التعديلات والتحسينات على هذا التطور، وهناك من الباحثين الذين يرون أتمتة التزويد كعمـــلية تغيـــير فى أدوار وعمـــليات تـــنمية المجموعات ، وتغيير فى العلاقات بين المكتبات

والمورديسن ، بل تغيير فى تنظيم المكتبة نفسها، فكلما نضجت عمليات الأتمتة فسيكون تحت يد القائمين على تنمية المجموعات ، معلومات أفضل يعتمدون عليها فى اتخاذ قراراتهم ، بل هم يسرون تسنمية المقتسنيات تتحرك نحو النظم الخبيرة، وأن محطة عمل الببليوجرافى تعد كأداة هيبرتكست ، تساعد فى تحديد وتقييم واختيار المواد والحصول عليها. (Meador, J., 1992)

ومع ذلك فالملاحظ أن هذه الاليات والأدوات لا تستخدم على نطاق واسع فى المكتبات بأنواعها المختلفة (Hawks, C., 1994) ، وبالتسالى فلاب أن يكون هسناك – فى التحليل السنهائى – تسوازن بسين المقتسنيات المحلية ، أو ما يمكن تسميته بالمجموعات المحورية Core، والمعلومات التي يتم الوصول إليها Accessed لاستكمال المجموعات المحلية ، وأن المجموعات الداخسلة فى الشبكات الوطنية Nationally Networked Collections سيكون لها دور أكبر كوسيط فى سد الاحتياجات المحلية .

ويشير سعد الهجرسي إلى أن الحاجة للنظم الخبيرة تظهر بصفة خاصة في المكتبات القومية والعالمية الكبرى، حيث إن تلك المكتبات في حاجة ماسة إلى استخدام النظم الخبيرة لمساعدةا في معالجة أوعيتها ، سواء عند اختيارها واقتنائها أو عند تنظيمها ؛ لمواجهة المشكلات والستحديات الستى تقابل هذه المكتبات عند تلقى هذه الأوعية كل عام . (سعد الهجرسي ، 1991) .

كما أشارت فاتن بامفلح في مقالها عن تكنولوجيا النظم الخبيرة (٢٠٠٠م) إلى أن أبرز الستخدامات النظم الخبيرة في مجال المكتبات ، هو في إجراءات التزويد وتنمية المجموعات ؛ حيث يستخدم القائمون على عملية التزويد النظم الخبيرة في اختيار الموردين الملائمين للتعامل معهمم ، وقد ظهر عام ١٩٩٢م غوذج أولى يطلق عليه Iowa State University و اتخاذ في اتخاذ المساعدة في اتخاذ القسرار بشان أفضل الموردين من خلال معايير معينة ، أهمها : الدقة ، الوقت ، التخفيضات الوسوم الإضافية ، ثم ظهر عام ١٩٩٣ غوذج أولى آخر في جامعة بنسلفانيا Pennsylvania ومن خلال هذا النموذج يتم تحديد الناشر وتكلفة الوثيقة ومكان النشر الأصلى ، فلو اتضح أن الوثيقة لناشر لا ترغب المكتبة في التعامل معه ، أو أنها تكلف مبلغاً أعلى من الحد الأقصى الذي تضعه المكتبة .. فإن النظام يقدم المشورة لمستخدمه بعدم صلاحية ألوثيقة للطلب .

كما تذكر فاتن أيضاً أن النظم الخبيرة تساعد في تنمية مجموعات المكتبية أو مركز المعلومات في تخصصات موضوعية معينة ، من خلال المشورة ، التي تقدمها للمكتبين بشأن شراء المنفردات Monographs ، وكذلك مثل كيفية التعامل مع الكتب والمجلات من خلال نظم خبيرة أخرى وفقاً لمعايير محددة ، منها : موضوع الكتاب أو المجلة، ومدى توافر إيضاحات مثل اللغة والغرض الأساسي من استخدام الوثيقة، وبناء على تلك المعايير يقدم النظام المشورة بشأن شراء الوثيقة أو عدم شرائها ، هذا إلى جانب نظام خبير آخر للمساعدة في اختيار الهدايا وهو وهو John Hopkins ؛ حيث يوفر في النفقات التقدد في إعداد مواد مهداة لا تحتاجها المكتبة

# الفَطَيْكُ السَّيِّكَ ابْضِ

# الإنترنت وإدارة المقتنيات في المكتبات الأكاديمية الإمكانيات والتحديات

#### مقدمة

منذ حوالى عشر سنوات ؛ أى منذ أوائل التسعينيات ، لم يكن الكثير من الأمناء يسمعون عن الإنترنت ، أما اليوم فالإنترنت تحتل مكاناً رئيسياً فى أنشطة المكتبات ومراكز المعلومات ، حيث يتزايد عدد الأفراد الذين يستخدمونها ، بل يتوقع كثير من الباحثين أنها ستكون أداة رئيسية فى مختلف أنشطة المعلومات ، كما أن النمو السريع لمواقع جوفر Gopher منذ أوائل التسعينيات ، قد تجاوزها فى الوقت الراهن صفحات الشبكة العنكبوتية الدولية المحالات السبكة العنكبوتية الدولية المولية المولية الدولية الدولية (Wide Web ) مع بسناء النص الفائق Hypertext الحساص بالشسبكة العنكبوتية الدولية (Neuhaus, C., 1997)

لقسد كتب داماس وزملاؤه (Damas, S., 1995) إحدى الدراسات المهمة عن علاقة الإنسترنت بتنمية المقتنيات ، وجاء من بين نتائج هذه الدراسة ، أن استخدام الإنترنت مازال محسدوداً بالنسسبة للمطبوعات البحثية ؛ نظراً لاستمرار مشكلات حقوق النسخ أو الطبع Copyright ، واقتصاديات النشر الإلكترونى ، بالإضافة إلى قصور التنظيم الشبكى Networks وأدوات الاسترجاع .

 الموسوع (Swan, J, et al, 1995)، وهناك بعض المشاكل الخاصة بالاحتيار على الخط المباشر، وإحدى هذه المشاكل تكمن فى عدم وجود قاعدة متبعة (كصفحة العنوان) بالنسبة للمصادر على الخط المباشر، أما الدوريات الإلكترونية فهى عادة تتبع قواعد الدوريات الملطبوعة، وبالستالى فمن السهل الوصول إليها، كما أن الكتب منتظمة بشكل مناسب، وإن كانت الإنترنت تحتوى على كثير من الوثائق ذات القيمة دون أركان عميزة Identifiers (الاسسم / العنوان / التاريخ..) وبالتالى فيجد الببليوجرافي المتمرس صعوبة في تحديد المصادر على الخط المباشر والاختيار من بينها، وكما يقول الباحث جونسون (1995, Johnson, P., 1995)

هـــذا .. وفكرة المكتبة التشابكية التخيلية Virtual Network Library هي فكرة جذابــة، ولكن مهنة المكتبات في حاجة إلى تقنين مسئولية بناء المجموعات الموضوعية التخيلية هذه (Britten, W., 1995) في بحثها الخاص هذه (Britten, W., 1995) . وأخيراً فتذهب لوسي تيد (Tedd, L. 1995) في بحثها الخاص بالمشاركة في المصادر عبر الإنترنت في المكتبات الأكاديمية الأوروبية ، عن إمكانية الوصول إلى فهارس المكتبات الأخرى ، وتوصيل الوثائق والمشاركة في المنتجات المعلوماتية ، وتنمية وتطوير نظم المعلومات على اتساع الحرم الجامعي ، وتذكر تيد Tedd أيضاً أن التوصيل الإلكترونية والنشر حسب الطلب وغيرها من المصادر ، ستكون ممكنة ومتوفرة خلال سنوات قليلة ، وأخيراً فهناك دراسات متعددة عن مدى كفاءة الإنترنت في تقديمها للمعلومات اللازمة لبناء المجموعات وتنميتها (Gurn, R. 1995) .

# ١ المستويات والمتغيرات الداخلة في علاقة الإنترنت بإدارة المقتنيات هفناك ثلاثة مستوبات لتعرف علاقة الإنترنت بإدارة المقتنيات ، وهي :

- ( أ ) استخدام الإنترنت للقيام بالوظائف التقليدية للمواد التقليدية (على سبيل المثال استخدام الإنترنت في المساعدة على اختيار الكتب والدوريات أو تقييم المقتنيات) .
- ( ب ) تطبيق وظائف تنمية المقتنيات التقليدية على الإنترنت (تقييم واختيار مصادر الإنترنت).
- (جـــ) تأثير وجود الإنترنت على الوظائف التقليدية والمواد (اختيار مصادر مطبوعة أقل ؛ نظراً لأنه يمكن الوصول إليها إلكترونياً على الإنترنت ) .

وهـــناك خمسة متغيرات رئيسية على الأقل فى تحليلنا للعلاقة بين الإنترنت وإدارة المقتنيات، وهى كما يلى :

أ- وظائف إدارة المقتنيات (مثلاً الاختيار ، التقييم ، ... ) .

ب- نوع المكتبة (أكاديمية ، عامة ، مدرسية أو متخصصة ) .

جــ مصادر المعلومات على الإنترنت (الدوريات الإلكترونية ، قواعد البيانات) .

د- وسائل الإتاحة عن مصادر الإنترنت (مثل بروتوكول تحديل الملف .WEB (الويب) World Wide Web ، File Transfer Protocol FTP

هــــ الإطــــار الزمني ، وسيتم التركيز في هذه الدراســــة على وظائف إدارة المقـــتنيات في المكتبات الأكاديمية ، في إطار البيئة التكنولوجية المعاصرة .

والهدف من الدراسة هو وضع الإطار للقضايا الرئيسية ، وليس تزويدنا بإجابات محددة . وانحور هنا هو استخدام الإنترنت أكثر من عرض قضايا تكنولوجية ، وتعتمد المعلومات على مسراجعة الإنستاج الفكئرى بالاستعانة بالإنترنت أيضاً ، وينبغى أن نحدد المقصود بالمصادر التقسليدية ، وهسى الستى تشمل : الكتب والمسلسلات والوثائق الحكومية والخرائط والمواد السسمعية البصرية والمواد الميكروفيلمية ، كما أن وظائف المكتبة التقليدية هى تحديد المصادر واختيارها وتقييمها وتزويدها واستعارقا وتجهيزها ، وتغير مصادر المعلومات عادةً في شكل مميز من الوحدات الببليوجرافية .

# ٢ ـ الإمكانيات والصعوبات التي تواجه الاستخدام الفعال للإنترنت

# تتمثل الإمكانيات التي تتيحها الإنترنت فيما يلي :

تعــد الإتاحة أو الملكية بعض الجوانب البسيطة الخاصة بتنمية المقتنيات ، والتي استمرت بعض الوقت ، وهناك مصطلحات المكتبة التخيلية والمكتبة الرقمية ، والمكتبة التي بلا جدران ، والإنسترنت يقدم إمكانية وضع معنى حقيقى لهذه المصطلحات ، والتي تعنى بصفة عامة تيسير الوصول السريع لمصادر المعلومات خارج المكتبة .

ويمكسن للإنسترنت بإمكانياقسا المتفوقة أن تغير جذرياً من عمليات المكتبة وحتى كل ما يشكل المكتبة بحيث يتم تحويلها كلية ؛ ذلك لأن الإنترنت يمكن أن تحمل المعلومات مباشرة إلى المستفيد السنهائي ، وهنا يبرز السؤال المهم هل المكتبات مطلوبة في المستقبل ؟ وستعالج الدراسة هذه القضية في نمايتها .

# المشكلات والصعوبات التي تواجه الإنترنت

يوجـــد فى الوقـــت الـــراهن عـــدد من المشكلات العامة التى تعوق الاستخدام الفعال للإنترنت، ومن أهمها ما يلى :

- ١ الإنترنت ليست صديقًا للمستفيد .
- ٢ يواجه المستفيد بعض المشكلات بالنسبة للخطوط الساقطة .
  - ٣- تتعرض الإنترنت بصفة مستمرة للتغيير السريع .
    - ٤ قد تصبح الإنترنت كعادة تضيع الوقت .
  - ٥ هناك بعض القضايا التي لم تحلُّ مثل حق التأليف .
  - ٦- بعض هذه المصادر المتاحة تحتاج إلى كلمة السر .
    - ٧- الإعلانات بدأت تظهر على الإنترنت .
      - ٨- الأمن يعتبر مشكلة أساسية .
      - وهناك صعوبات إضافية ، مثل :
    - ١ مجموع المصادر على الإنترنت غير معروف .
  - ٧- الضبط الببليوجرافي الجيد للمصادر المعروفة غير متوفر .
- ٣– المصادر التي على الإنترنت غير ثابتة ؛ أي إنها يمكن أن تتغير أو تتحرك في اليوم التالي .
- - حثير من مصادر الإنترنت لا يتم أرشفتها .

ومـع ذلـك فيمكن أن نفترض أن بعض هذه المشكلات سيتم حلها فى النهاية ، هذه المشكلات والصعوبات وغيرها كثير تعقد عملية التخطيط والاستخدام الفعال بواسطة الأمناء ، لاسيما أن هناك تحولات تكنولوجية سريعة تساعد فى حل هذه المشكلات والصعوبات .

## ٣ ـ الإنترنت كجهاز اتصالات يساعد في إدارة المقتنيات التقليدية

عسلى السرغم من أن الحاسبات الآلية قد اخترعت فى الأصل للتعامل مع الأرقام ؛ فهى تستخدم فى الوقت الراهن لتيسير عملية الاتصال ، خاصة وهناك فهارس على الخط المباشر لمكتبات متعددة يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت ؛ أى إننا نستطيع تعرف عناوينها على مواقع الويب والمعلومات التي تتعلق بمقتنيات المكتبات الأخرى يمكن أن تساعدنا فى اتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار ، والدليل الجارى للدوريات الإلكترونية فيه أكثر من مائة وخمسين قائمة ، تتضمن مناقشة أكاديمية لعلم المكتبات والمعلومات ، كما أن هناك صفحات البداية المكتبات الأكتبات ، ومراكز المعلومات المعاصرة بما فى ذلك المكتبات الأكاديمية والوطنية والناشرين والمرافق الببليوجرافية ، ووكلاء اشتراكات الدوريات، ومنظمات المهايرة ، وبرامج تعليم المكتبات والمعلومات الهنية .

ومن المعسروف أن إمكانية الوصول إلى صفحات وفهارس الناشرين يمكن أن تساعد في عملية الاختيار والتزويد به وهناك أشكال متخصصة من المعلومات متاحة على الويب ، والتي تساعد على إدارة المجموعات أو القيام بوظائف التزويد ، ومعظمها يمكن الوصول إليها عن طريق أكواويب Acq Web، كما يعمل البريد الإلكتروني على تيسير التواصل بين الأمناء ومع بائعى الكتب والدوريات .

## ٤ ـ اختيار مصادر الإنترنت

يعد اختيار مصادر المعلومات من أقدم وأهم وظائف تنمية المقتنيات . وبصفة خاصة فإن المصادر التقليدية ومصادر الإنترنت يمكن اختيارها بطويقة متشابحة تقع فى ثلاث خطوات ، هى :

أ- تعرف المصادر Identification .

ب- التقييم الجزئي Micro-evaluation .

جــــ - ثم الاخـــتيار Selection ومصــطلح التقييم الجزئى يعنى تقييم مادة محددة ، أما التقييم الكلي للمصادر . أما التقييم الكلي للمصادر .

#### تعرف المصادر أو اكتشافها Identification

يستم تعرف مواد المكتبة التقليدية من خلال مصادر المراجعات وإعلانات الناسرين وخطط القبول Approval plans ، ويمكن تعرف مصادر الإنترنت من خلال المواد المطبوعة ومن خلال الإنترنت نفسها ، وهناك أدوات كثيرة موجودة بالطريق المزدوج أى المطبوع وعلى السد Net ، وهناك بعسض أدوات الإنترنت التي تم تطويرها لتعسرف مصادر المعلومات على السلس Net ، وهسى موصسوفة ومشروحة في كثير من الكتب المرشدة للإنترنت ، ومعروف أن الأدوات اللازمة لتعرف مواقع الويب تشمل Yahoo وwww والمكتبة التخيلية التحلية التحالية التحالي

وأدوات الويب تعتمد على المداخل التالية :

أ- الأدلة الموضوعية أو الكشافات ، والتي يمكن استخدامها بطريقة القوائم menu .

ب- البحث بالكلمات المفتاحية .

ج\_- بالطريقتين السابقتين.

والملاحظ هنا أن معظم البحث في الويب لا يتضمن البحث البوليني .

#### التقييم الجزئي Micro-evaluation

هـــذا التقيـــيم يمكن أن يتم بواسطة الأمين داخلياً ، أو أن يتم خارجياً بواسطة مراجع الكـــتب أو مـــراجع للـــبرنامج ومعظم المعايير الخاصة بالتقييم الجزئى التقليدى تشمل الدقة والحداثـــة والنوعية ، وعدم التحيز ، وهذه تنطبق على مصادر الإنترنت ، ومنذ عام ١٩٩٤ تقدم الويب ما يسمى بأفضل عرض في الويب ، بناءً على آراء الخبراء في نظم معلومات جامعية أو الحدمات المتجارية أو التقليدية أو الأدوات الملاحية المساعدة .

#### الاختيار Selection

## ٥ ـ مشكلات إدارة المقتنيات التقليدية بالإنترنت

إذا كنا قد أشرنا إلى أن معظم الدارسين يذهبون إلى أن مبادئ إدارة المقتنيات التقليدية عكن أن تنسبحب عملى احستيار مصادر الإنترنت ، فيمكن أن نشير فيما يلى إلى بعض الاحتلافات بينهما :

- ١- نحسن نخستار ولكنسنا لا نجمع فنحن عادةً نختار مصادر الإنترنت ، حتى يتهيأ لنا إمكانية إتاحستها ، ولكسن المصادر التقليدية يتم تجميعها بغرض الملكية أو حفظها بالمكتبة باستثناء البرامج أو الدوريات الإلكترونية على الس Net التي يمكن اقتناؤها .
- ٧- الحير التقسليدى ومعوقات التكاليف: لا تنسحب عادةً على مصادر الإنترنت فالمصادر المستاحة على الإنترنت لا تستهلك مساحة المكتبة ، وهناك بالطبع تكاليف مرتبطة بإنشاء وصسيانة السربط للإنترنت ، ومع ذلك فمتى تم هذا الربط فمعظم المصادر يمكن الحصول عليها في الوقت الحاضر بالمجان مع بعض الاستثناءات ، فبعض المصادر كالموسوعة البريطانية ليسست مجانية في استخدامها على عكس الكتب والدوريات ، ولكن إلى أى مدى ستظل مصادر الإنترنت بالمجان ؟ هذه قضية حساسة ولم يتفق عليها بعد.
  - ٣- تقدم الإنترنت مصادر لم يتم تجميعها في المكتبات من قبل.
- ٤- قــرارات الاخـــتيار في الإنـــترنت تكون عادةً على مستوى كلى ، بينما تكون قرارات الاختيار التقليدي على المستوى الجزئي .
- الـــتكرار قضية ذات أهمية قليلة على الإنترنت ، فهناك مواقع ويب كثيرة تزودنا بروابط
   للمصـــادر الأصلية نفسها ، ونظراً لأن مصادر الإنترنت يمكن الوصول إليها بالمجان ، فإن
   هذا الموضوع ليس له أهميته الحالية .

- ٦- يمكسن أن يختار الفرد مصادر غير محتاج إليها ؛ نظراً لأن معظم اختيار الإنترنت هو على
   المستوى الكلى .
- ٧- مصادر الإنترنت قيل لصفة الديناميكية ، بينما قيل المصادر التقليدية إلى أن تكون ساكنة
   ٥ ومن المعروف أن الكثير من مواقع الإنترنت يطرأ عليها تغير سريع .
- ٨- تحستاج المصادر التقليدية ومصادر الإنترنت إلى أنواع مختلفة من صيانة المجموعات ؛ أى كيفية تناول المصادر بعد الحصول عليها. فالمصادر التقليدية تتضمن قرارات تتعلق بالتجليد أو الفرز أو الاختزان البعيد أو إحلال مواد ناقصة ، ونظراً لطبيعة التغيير السريع للإنترنت، فسإن صفحات الويب تحتاج إلى صيانة مستمرة ؛ للتأكد من أن الروابط الخارجية لم تغير عناوينها أو تتوقف أو فقدت دقتها .
- ٩- المصادر التقليدية يمكن اختيارها عادة دون فحص مباشر ، وهذا الأمر لا يحدث مع مصادر الإنترنت .
- ١٠ معظـــم المصـــادر التقليدية تستخدم بواسطة شخص واحد في وقت واحد ، بينما يمكن
   أن يكون هناك مستخدمون كثيرون لمصادر الإنترنت .
- ١١ ستكون المكتبة قادرة على إنشاء أو نشر مصادر الإنترنت ، أكثر من قدرها المقابلة للمصادر التقليدية .
- ٢٠ على عكس المصادر التقليدية فإن كثيراً من مصادر الإنترنت لا يتم حفظها في وحدات ببليوجرافية
  - ١٣ مستوى الوصول يعتبر أكثر حساسية في الإنترنت منها مع الاختيار التقليدي .
- ١٤ على غير ما هو متبع فى المواد التقليدية ، يوجد فى الوقت الحاضر مشكلات تتعلق بحفظ مصادر الإنسترنت ؛ فالمصادر المطبوعة يمكن حفظها مثلاً بالتجليد ، ولكننا لا نجد آلية مناسبة لأرشفة مصادر الإنترنت .

## ٦ ـ الإنترنت والتقييم الكلي

يركسز التحليل الكلى تقليدياً على المجموعة كلها بالمقارنة بالتقييم الجزئى ، الذى يركز على مادة محددة . أما بالنسبة لتقييم مصادر الإنترنت ، فإن التمييز بر الكلى والجزئى لا يعتبر واضحاً كما هو الحال فى التقييم التقليدى. وقد يرى موقع الويب للمكتبة كمصدر واحد أو مجموعة من المصادر ، ومع ذلك فإن التقييم الكلى لفاعلية وكفاءة الإنترنت فى الاستجابة لاحتياجات المعلومات المطلوبة للمستخدم هى بوضوح على المستوى الكلى .

وتستخدم الإنترنت فى التقييم التقليدى للمقتنيات ، وأقدم الطرق المستخدمة تقليدياً هى طريقة الضبط Checklist ، حيث يتم مضاهاة قائمة المواد على مقتنيات المكتبة التى يتم تقييمها ، والقضية الرئيسية هنا هى وجود قائمة مناسبة تستخدم فى عملية الضبط ، ويحتوى مرشد تقييم مقتنيات المكتبة الذى أعدته جمعية المكتبات الأمريكية ، على خمس عشرة قائمة لمصادر ممكنة لقوائم الضبط .

وهناك طرق كثيرة لتقييم المقتنيات التقليدية يمكن استخدامها فى تقييم مصادر الإنترنت ، وهسناك اختبارات لتعرف وجود أو عدم وجود المقتنيات على رفوف المكتبة التى يتم البحث فيها ، فعدم العثور على المادة يمكن أن يكون بسبب عدم حصول المكتبة عليها (فشل تزويد) ، أو أن تكون المادة قد تم استعارتها للخارج (فشل إعارة) ، أو أن تكون المادة قد فقدت (فشل عمليات المكتبة) ، أو أن المستفيد لم يكن قادراً على الحصول على المادة رغم وضعها الصحيح على الرفوف (فشل مستفيد) . ويذهب البعض إلى أن مفهوم إتاحة المواد بالمكتبة لم يعد مرتبطاً بالعصر الإلكترون ؛ ذلك لأن معظم احتياجات المستفيد يتم تلبيتها من مصادر خارج المكتبة .

وفى التحسليل السنهائى ، فإن أهم معايير التقييم تكمن فى مدى الاستجابة لاحتياجات المعسلومات للمستفيد بطريقة جيدة وذات فاعلية التكاليف ، ومع ذلك فهناك حاجة لمداخل جديدة تدور حول المستفيد وتقييمه للمقتنيات ، ومدى استجابة المكتبة والنظام الذى تتكامل فيه المصادر المطبوعة والإلكترونية لاحتياجات المستفيد .

## ٧ ـ الإنترنت والمقتنيات المحورية

لقــــد كانت المقتنيات المحوزية منذ زمن بعيد مفهوماً أساسياً فى تنمية المقتنيات ، وكلمة المحورية تدلنا على أكثر المواد الأساسية والمهمة ، والتى تشكل مركز المقتنيات .

وهـــناك قوائم محورية تم تجميعها حسب الموضوعات وأشكال المكتبات أو هذه المتغيرات مع بعضها ، وهذه القوائم تساعدنا فى الاختيار وتقييم المقتنيات ، بالإضافة إلى التنقية والغربلة Weeding. ومفهوم المقتنيات المحورية ينطبق على مصادر الإنترنت ؛ خاصة مع مواقع الويب ، ومن الواضح أننا نحتاج لروابط Links للمواد المحورية ، وفى هذه الحالة لابد أن نعرف ماذا يشكل مصدر الإنترنت المحورى ، وهذا السؤال ليس لدينا إجابة عنه فى الإنتاج الفكرى المنشور .

يمكن للباحث أن يتوقع أن المفهوم المخورى للمقتنيات سيلعب دوراً أكثر أهمية في إدارة المقتنيات ؛ ذلك لأنه كلما صغرت المقتنيات المطبوعة وهذا اتجاه متوقع ، فستركز المكتبات عسلى تجميسع المجموعات المحوريسة في الوقت نفسه ، الذي يمكن الحصول فيه على المواد غير المحورية من خلال آليات الإتاحة الخارجية ، ومن الملاحظ أن معظم القوائم المحورية كانت محسددة بشكل واحد ، والاتجاه في الوقت الحاضر هو إنشاء قوائم محورية متعددة الأشكال ، والتي تتكامل فيها المصادر المطبوعة مع مصادر الإنترنت .

#### ٨ ـ الإنترنت والتزويد

يرتسبط الستزويد ارتباطاً وثيقاً بإدارة المقتنيات وإن كانت وظيفة متميزة بذاها . ويمكن تعسريف التزويد في هذه الدراسة بأنه العملية الفنية المتصلة بطلب واستلام ودفع ثمن المادة ، وذلك بعد اتخاذ القرار الفكرى بالاختيار . ويمكن لنا أن نتعرف طرقًا كثيرة ، تسهل الإنترنت فيها عملية تزويد المكتبة بالمصادر التقليدية ، وذلك مثل البث الإلكتروي للطلبات ، الإلغاءات والمطالبات ، الوصول إلى قواعد بيانات الناشرين ، إرسال معلومات خطة الموافقة ، والاتصال بالموردين من خلال المريد الإلكتروي .

إن تطبيق وظيفة التزويد على مصادر الإنترنت يعد مشكلة فى حد ذاتما نظراً ؛ لأن مصادر الـ Net ليست مرتبة أو مصنفة ، أو يمكن الوصول إليها بشكل مادى أو يتم دفع تكاليفها بالطريق العادى ، ومع ذلك فإجراءات التزويد المعيارية ستكون ممكنة فى بعض الظروف ، فعلى سبيل المثال فإن الاشتراك فى الدورية الإلكترونية عبر الإنترنت سيحتاج منا إلى الطلب والدفع والمتابعة وطلب النسخ الناقصة (على الرغم من أن معظم الدوريات الإلكترونية على الله Net تحمل فى الوقت الراهن مجاناً ، فربما سيتغير هذا الوضع فى المستقبل) وفى بعض الظروف الأخرى ، فإن دفع ثمن مصادر الإنترنت يمكن أن يأخذ شكل الرخصة ، أو الدفع مع الاستخدام أو الدفع لمجموعة من المستفيدين .

## ٩ ـ الإنترنت وتنمية المقتنيات تعاونياً

لقد كانت الموضوعات الأساسية في إدارة المقتيات خلال العقدين الآخرين على الأقل هما تنمية المقتيات تعاونياً والمشاركة في المصادر ، على الرغم من أن عدداً كبيراً من المراقبين لم يكونوا راضين عن النتائج ، وتستطيع الإنترنت دعم تنمية المقتيات التعاونية التقليدية ، عدن طريق تيسير بث المعلومات عن المجموعات والإرسال السريع للوثائق بين المكتبات . ولتوضيح ذلك فالمكتبات يمكن أن تضاهى المقتيات بفهرس أوباك OPAC ؛ للتأكد من أن هذه المكتبات لم تطلب نسخاً مكررة لعنوان موجود ضمن مشروع تنمية المقتيات التعاونية . ومن ناحية أخرى ، يمكن أن ترى مجموعات الدوريات الإلكترونية كشكل من أشكال تنمية المقتيات على الشبكة . ومما يذكر في هذا الصدد أن دليل مواقع الدوريات الإلكترونية الموريات الإلكترونية (وابط لأكثر من ثلاثين مجموعة دوريات الكترونية شاملة للمكتبة التخيلية للويب ومكتبة رابط الكونجوس ، وهذه مجود أمثلة وليست مسحاً شاملاً للمواقع التي تنشأ بصفة مستمرة على الويب

## ١٠ ـ الإنترنت وتوصيل الوثائق

في عصر يتم فيه التركيز على الإتاحة ، يصبح توصيل الوثائق مربوطاً بإدارة المقتنيات ، وإذا كانت الإنترنت تدعم الإعارة التقليدية بين المكتبات (ILL) ، فإن توصيل الوثائق تجارياً وإتاحة مصادر المعلومات الخارجية يتجاوز نموذج توصيل الوثائق التقليدي ، والإنترنت يمكن أن تسسهل وظيفة الإعارة التقليدية للمواد المطبوعة عن طريق البريد الإلكترون . وينبغي أن نشير في هذا الصدد إلى أن كلا من الإعارة بين المكتبات (ILL) وتوصيل الوثائق تجارياً يتصل بالسنموذج القديم الخاص بتزويد المستفيدين بالوثائق المطبوعة ، ومع ذلك فتقدم لنا الإنترنت إمكانيسة تجاوز الشكل المطبوع إلى الإتاحة الإلكترونية للوثائق الإلكترونية ؛ لأن الدوريات الإلكترونية على الإنترنت يتزايد عددها بصفة مستمرة . وينبغي في هذا الصدد أيضاً أن نشير إلى ما ذهب إليه جورمان من أن الإعارة التقليدية سوف تستخدم للمصادر الإلكترونية على الإنسترنت ذلسك ؛ لأن المواد الجانية يمكن الوصول إليها مباشرة دون تدخل مكتبة أخرى ، الإنسترنت ذلسك ؛ لأن المواد الجانية يمكن الوصول إليها مباشرة دون تدخل مكتبة أخرى ، أما المصادر المدفوع ثمنها فهذه سوف يتم التعامل معها بالرخصة خاصة ، وهناك اتفاق ضمن أما المرحيص يمنع المشاركة مع المكتبات الأخرى . (Gorman, G.E, 1997)

## ١١ ـ الإنترنت وتكوين الكوادر الوظيفية لإدارة المقتنيات

تواجه الإنترنت قضايا الموظفين المؤهلين للعمل في إدارة المقتنيات والتزويد لاسيما بالنسبة للمصادر الإلكترونية ، ومن الذى سيقوم باختيارها ، كما أن التنظيم بواسطة الشكل Format يتضمن مفهموم اخمتيار مصادر الإنترنت بواسطة أفراد لهم خبرة تكنولوجية ، ومن المختمل أن يتركز نشاطهم في اختيار هذه المصادر. ومن جهة أخرى فإن التنظيم حسب الموضوع يتضمن قيمام موظفى تنمية المقتنيات ، الذين يختارون المواد التقليدية أن يكونوا مسئولين أيضاً عن مصادر الإنترنت داخل تخصصهم العلمى .

ويشمير همدذا العرض إلى ضرورة القيام ببحوث أكثر ؛ للتأكد من كيفية قيام المكتبات بمسمئوليتها نحمو الإنترنت ، فالتنظيم بواسطة الموضوع يبدو أنه أفضل السبل في هذا الاتجاه الحاص بالاختيار المنتظم ، كما أن بعض وظائف تنمية المقتنيات عن طريق الإنترنت من خلال روابط الويب ، يمكن أن يقوم بها الموظفون غير المهنين .

## تحديات الإنترنت لأمناء المكتبات القائمين على إدارة المقتنيات

تواجــه الإنترنت تحديات لمهنة المكتبات فى التسعينيات ، ولكن ما هذه التحديات على وجــه التحديد بالنسبة لإدارة المقتنيات. إن هذا التحدى يكمن فى كيفية الأداء الذي يقوم به الأمــناء أصحاب المهارات التقليدية ، أو من لهم الخلفية المعرفية والخبرة الموضوعية وتفسيرهم لاحــتياجات المستفيدين من المعلومات وتقييمهم للمصادر ، هذه وغيرها من المجالات المتعلقة والمطلوبة للبيئة الإلكترونية .

لقـــد ذكر ديماس أن التحدى الذى يواجه هذا الجيل من الأمناء يتضمن تعدد الأشكال ذات الفورمـــات Formats المختلفة ، وتعدد آليات الوصول إلى مجموعة المصادر والخدمات المتماسكة فكرياً والصديقة للمستفيد في الوقت نفسه .

## ١٢ ـ التوقعات المستقبلية

يمكن الستمييز بين مصطلحين هما التحديث والتحول ، فالتحديث يعنى عمل النشاط بطريقة أفصل وأكثر فاعلية وهذا ما تقوم به المكتبات بصفة مستمرة ، ولكن التحول يمثل تغييراً أساسياً فيما تقوم المكتبات به وتؤديه . ويتوقع جورمان أنه يمكن للإنترنت أن تؤدى إلى تحويــل المكتبات على المدى البعيد ، أما فى المستقبل القريب فهى تيسر التحديث بالمعاونة فى أداء الوظائف التقليدية ، وستعمل الإنترنت فى المدى القصير والمتوسط على المعاونة فى أن تجعل مجموعات المكتبة أصغر ، مع زيادة التأكيد على الإتاحة وليس الملكية ، ومع ذلك فإدارة المقتيات ستكون أكثر تعقيداً نظراً لما سيواجه المديرون من اختيارات عديدة. فعلى سبيل المثال هل سيرضى المستفيد بعنوان الدورية الذى يتم عن طريق الاشتراك فى نسختها المطبوعة ، أم أنه يرضى بالوصول إلى الشكل الإلكترونى على الإنترنت أو أنه يريد توصيل الوثيقة ، هذه كلها قضايا تحتاج إلى دراسات وبحوث ؛ حتى تستفيد المكتبات من خدمات الإنترنت إلى أقصاها .

ويمكن أن نصل إلى عدة نتائج فيما يلى :

- ١- يمكن استخدام الإنترنت في الأداء الأكثر فاعلية بالنسبة لوظائف إدارة المقتنيات التقليدية؛
   أي التحديث طبقاً لمصطلح الباحث لينش.
  - ٢- تقدم الإنترنت إمكانيات وتحديات كثيرة للأمناء القائمين على إدارة المقتنيات.
    - ٣– مهارات إدارة المقتنيات التقليدية ضرورية للاستخدام الفعال للإنترنت .
- ٤ هـــناك تشابه كبير بالإضافة إلى الاختلاف الواضح أيضاً بين إدارة المجموعات في شكليها
   الإلكتروني والتقليدي .
- ه لا يمكن في الوقست الراهن التنبؤ بالتأثير النهائي للإنترنت على المكتبات وعلى إدارة
   المقتنيات ؛ خاصة وأنه ليس لدينا معرفة كاملة بالتطورات التكنولوجية المستقبلية .

and the state of t

. .

# الفكظيل القامن

## تنمية مصادر المعلومات الإلكترونية

## وتأثيرها على إنشاء المكتبة الرقمية الكونية

#### مقدمة

تسناول هذه الدراسة جوانب أربعة في إدارة وتنمية مصادر المعلومات الإلكترونية على المستويين الوطني والكوني ، حيث تبدأ الدراسة بنبذة عن المكتبة الرقمية (التخيلية) الكونية تبدأ الدراسة بالمستويين الوطني والكوني ، حيث Global Virtual library وركائر تطورها ..وهي هدف الدراسات الثلاث التالية ، حيث تبدأ الدراسة الأولى بمسح لتأثير مصادر المعلومات الإلكترونية على تنمية المقتنيات في عدد من المكتبات الأكاديمية الأمريكية ، ويتناول المسح الأنشطة التالية: الميزانية – سياسات تنمية المقتنيات – تقييم واخستيار وتطوير مجموعات المصادر الإلكترونية وتصنيفها – وأخيراً مدى تغير الموضوعيين على استخدام أدوات اختيار المصادر الإلكترونية وتصنيفها – وأخيراً مدى تغير الدور ، الذي يقوم به اختصاصي المعلومات المسئول عن تنمية المقتنيات في عصر الإنترنت

أما الدراسة الثانية فهى عن نموذج وطنى لتنمية المصادر الإلكترونية فى مكتبة عربية هى مكتبة الدراسة المثانية فهد عن نموذج وطنى لتنمية المصادر الإلكترونية وقد أبرزت الدراسة تجارب هذه المكتبة فى إنشاء وتطوير المصادر الإلكترونية كبديل أو استكمال للمجموعات المطابوعة أو الميكروفورمية ؛ للاستجابة لاحتياجات المستفيدين ، بطريقة أكثر سرعة ودقة وكفاءة ، باستخدام موقع المكتبة على الإنترنت فى تحسين عمليات الوصول إلى المصادر الإلكرونية الداخلية والخارجية ، وكوسيلة تقوم بها المكتبة للمشاركة فى الخبرة المهنية مع الحتصاصى المكتبات والمعلومات بدول الخليج العربى .

أما الدراسة الأخيرة والثالثة فتشير إلى المشاركة الكونية فى المصادر كنموذج لبوابة Way الستعاون الكون بين الصين القوة الدولية الصاعدة والولايات المتحدة الأمريكية القطب الأكثر قوة فى المجال ... حيث تشير الدراسة إلى إنشاء مركز خدمات بوابة المطبوعات الدورية الصينية الكائن ، ضمن النظام المكتبى لجامعة بتسبر ج بأمريكا عام ١٩٩٨م ، لتوصيل النسخ السرقمية من المقالات الصينية ؛ أى من الصين وتايوان وهونج كونج ، إلى الباحثين الأمريكيين ، ويعتبر هذا المشروع القابل للتكرار مع مجموعات لغات البحث فى مناطق أخرى – مشروعاً نموذجياً للمشاركة الكونية فى المصادر ، كأحد مكونات المكتبة التخيلية (الرقمية) الكونية المستقبلية .

## ١ـ التعاون الدولي والرؤيا المستقبلية للمكتبة التخيلية الكونية

يقسم البعض نظم المكتبات المستقبلية إلى أربعة (Barker, P., 1997, p. 145) وهى المكتبات المتعددة الأوعية Polymedia ، والمكتبات الإلكترونية والرقمية والتخيلية ، والنوع الأول يحتوى على أوعية محتلفة مستقلة كالكتب التقليدية والمعلومات نفسها ، يمكن أن تكون على الفيديو والأوديو والأقراص المدمجة والميكروفيلم والفيديو ديسك وبرامج الحاسب .

وقد استخدمت مصطلحات المكتبة الإلكترونية أو الرقمية أو التخيلية Virtual بطريقة متبادلة في الإنتاج الفكرى ، ولكنها تعنى جميعها البحث عن رؤيا جديدة للمكتبات ؛ إذ يرى معظم الباحستين أن هناك تحولاً من المكتبة بمفهومها المخزى إلى المكتبة باعتبارها الطريق إلى المعلومات من محطة عمل Workstation ، حيث تعمل الحاسبات المرتبطة بالشبكات الوطنية والدولية على تزويد الباحثين بالبيانات الببليوجرافية أو الرقمية أو النص الكامل للوثائق ، أو غير ذلك من أشكال المعلومات كالرسوم Graphics ، ويرى البعض أن المكتبة التخيلية Networked ، ما هي إلا تعبير مجازى أو استعارة Metaphor ، لمكتبة تشابكية Networked المحموعات المعربية أو مصادر ألكترونية ورقمية ، سواء كانت مصادر محلية تشكل المجموعات المحورية أو مصادر تأتى من بعيد Remote ؛ لتكمل احتياجات الباحثين من المصادر العالمية المحورية ونفيا يلى إلى جزء من التعريفات المتواجدة بالإنتاج الفكرى الحديث مع إستراتيجيات تنمية المجموعات الإلكترونية .

يرى كونوللى (Connoly, P, 1999, p. 39) أن المكتبة الإلكترونية أشبه ما تكون "بمركز المعرفة" ؛ حيث يعمل المهنيون في المعلومات كبوابات Gateways لمصادر المعلومات

الرقمية وغيرها. أما مارشونيني (Marchionini, G, 1998, p. 259) فيرى أن مفهوم المكتبة الرقمية يستخدم بمعان مختلفة في مجتمعات مختلفة ، ففي المجتمع الهندسي وعلم الحاسبات فالمكتبة السرقمية اسستعارة لأنواع جديدة من خدمات قواعد البيانات الموزعة لإدارة بيانات الأوعية المستعددة Multimedia ، أما في المجتمعات السياسية ورجال الأعمال فيمثل المصطلح سوقًا جديدة لمصادر وخدمات المعلومات العالمية ، أما رجال المستقبليات Futurists ، فيرولها تمثل التعبير عن ذاكرة(\*) ودماغ العالم Brain .

أما المكتبة التخيلية فهى تعتسمد على تكنولوجيا الحقيقة التخيلية Simulations and في مقسدرة الحاسب الآلى على إنشساء بدائل ومحساكاة Surrogations ، يستغمس فيها المستفيدون كلية ، وكألها معلومات حية ؛ أى إن المستفيدين مسيكون لديههم المقدرة على تصفح نظام مكتبى ، دون أن يذهبوا إلى المكتبة ، وبعض نظم المكتبة التخيسلية موجود حالياً في شكل منتجات أقراص مدمجة CD-ROM . ولكن النظم المستطورة تتمثل في نظم الحاسبات المعقدة ، والتي يكملها تجهيزات اتصالات عن بعد متقدمة أيضاً وذلك لتسهيل الوصول والمشاركة عن بعد ؛ أى استخدام أجهزة الحاسبات والاتصالات للدخول المكتبة التخيلية ، وتصفح حجراقا ورفوفها ، واستخدام الكشافات والفهارس واختيار الكستاب عسن طريق الإشارة إليه وفتحه وقراءته ، والكتاب هنا موجود بالحاسب وفي عقل القارئ فحسب (طبع الإشارة إليه وفتحه وقراءته ) وهناك بحوث كثيرة عن كيفية بناء المكتبة التخيلية (Metz, W.,1999, P. 267) .

هـــذا وتتـــناقص وتزول الحواجز التقليدية للوصول إلى مصادر المعلومات مع تطورات تكنولوجيا المعلومات وبخاصة الإنترنت ، تلك التطورات التى تتيح لنا حفظ واسترجاع وبث المعلومات خلال الفضاء الخارجي Cyberspace ، والقرن الحادى والعشرون الحالى سيشهد بـــزوغ المكتبة التخيلية الكونية ، التى يمكن – عن طريقها – الوصول إلى مجموعات المكتبات في أجزاء مختلفة من العالم ، إلى جانب المشاركة الرقمية في هذه المجموعات .

ولقد تطورت أساليب التعاون الدولى من خطة فارمنجتون الأمريكية إلى مشروع التزويد التعاوىن لأمريكا اللاتينية (LACAP) ، وبرنامج (PL 480) لمكتبة الكونجرس من الأربعينيات

<sup>(\*)</sup> حيث قتم المكتبة الرقمية بتكويد نصوص كل لغات العالم ، سواء النصوص الرومانية بواسطة B-bit.) (ISO Unicode) أو بالستكويد الأحادى (ISO Unicode) لمختلف الكتابات ، أو بواسطة لغة الترقيم العامة المعارية (Standard Generalized Markup Language (SGML) .

وحستى التسسعينيات وغيرهما من المشروعات الأوروبية كمشروع التزويد التعاوي للدول الاسكندنافية ، إلى جانب عن جهود وأنشطة المؤسسات الدولية فقد قامت الإفلا (IFLA) ، وهمى الاتحساد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات بين عامى ١٩٩٣-١٩٩٥ على سبيل المثال لا الحصر بثلاثة برامج ، وهي :

- (أ) الإتاحة العالمية للمطبوعات (Universal Availability of Publications (UAP).
- Universal Bibliographic Control and رب) الضبط الببليوجرافي العالمي ومارك العالمي International MARC (UBCIM)
- (UDT) Universal Data Flow and التدفق العالمي للبيانات والاتصالات عن بعد Telecommunications.

وتعكسس السطور القليلة السابقة الاتجاه العام للتعاون بين المكتبات ، على المستوى السدولى ، ولكن الطريق كان طويلاً قبل استقرار هذا التعاون – على أسس معترف بها دوليا ، لاسيما تلك الأسس التي تعين الدول النامية على الإفادة من المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بتكاليف في حدود قسدراتها ، وتعشر مشروعات نويكو (NWICO) New World (NWICO) – ومشروعات وايبو (WIPO) WIPO) من بين الأدلة ، التي تريد بها الدول World Intellectual Property Organization الأقسوى معلوماتياً في السيطرة على سوق المعلومات العالمي ، كجزء من السيطرة الاقتصادية على مقدرات تلك الدول النامية .

وعلى ذلك فحتى هذا العام (عام ٢٠٠١) لا نجد قانوناً دولياً واحداً يغطى مختلف جوانسب الاستخدام البحثى ، وتوصيل المطبوعات الأكاديمية على الإنترنت عبر الدول. ومازالت فكرة الاستخدام العسادل (fair use) للمطبوعات الأكاديمية هي السائدة أي عدم الاستغلال التجاري للمعلومات ، وبالتالي استبعاد أن تكون خدمة توصيل الوثائق كونياً وسيلة لتسنمية وبسناء المجموعات للمكتبات البحثية ، على الرغم من أن معظم المكتبات البحثية الرئيسية في الولايات الأمريكية المستحدة يمكنها – في الوقت الراهن – التزويد بالنص الكيامل للمطبوعات الدورية المنشورة باللغة الإنجليزية ، من خلال خدمات توصيل الوثائق الكترونياً.

## ٢- تأثير مصادر المعلومات الإلكترونية على تنمية المقتنيات :

## دراسة مسحية في عدد من المكتبات الأكاديمية الأمريكية

لقد تم إنتاج واستخدام المصادر الإلكترونية خلال الأعوام الماضية بمعدلات متلاحقة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد وضعت مكتبة الكونجرس خططها لرقمنة Digitize حوالى خسسة ملايين مادة فى البرنامج القومى للمكتبة الرقمية حتى عام ٢٠٠٠م، وأشارت مكتبة الكونجسرس إلى أن خدماها الإلكترونية تستخدم بمعدل مليون معاملة فى اليوم من جميع أنحاء العالم (Lamolinara, G., 1996, P., 31).

وأمام هذا الفيض من المصادر الإلكترونية المنتجة والمستخدمة أصبح السؤال المنطقى هو: ما مدى تأثير هذه المصادر على تنمية المقتنيات بالمكتبة الأكاديمية ، الأمر الذى تصدت له الباحثة جين نورمان (Norman, G, 1997) ، واستخدمت استبياناً لعدد (10) مكتبة أكاديمية ، وتضمنت المصادر الإلكترونية في دراستها الأقراص المدموجة CD-ROM ، مصادر الإنترنت ( بما في ذلك البوابات Gateways ) ، قواعد البيانات على الخط المباشر وعلى الشرائط المغنطة .

وبدأت دراستها بعمل بحث إنتاج فكرى لكل من أدب المكتبات (L.L.) ومستخلصات علم المكتبات والمعلومات (LISA) ، واحتارت من المصادر المجمعة (٣٣) مصدراً على اعتبار ألها المصادر الرئيسية التى لها علاقة بمجال البحث ، واستعرضت فى دراستها هذه بعض الأفكار الرئيسية فى هذه المصادر المختارة لإعطاء خلفية عن تطور بناء مجموعات المصادر الإلكترونية ، وكان من بين النتائج التى وصلت إليها فى تحليلها للبيانات المجمعة ما يلى

### ٢ ـ ١ اعتبارات الميزانية

تعد الميزانية جانباً من أهم المؤثرات على تنمية مجموعات ومصادر المكتبة ، خاصة مع التحدى الذى تواجهه المكتبة من المصادر الجديدة الإلكترونية ، ويكاد يجمع الباحثون أن شراء المصادر الإلكترونية سيترك المكتبات بميزانية أضعف لإنفاقها على بقية الأشكال الأخرى (Lancaster, F.W, 1994, P. 221) ، وقد تبين للباحثة جين نورمان في دراستها أن أمناء المكتبات الأكاديمية (الخمس عشرة) قد قدروا الإنفاق كما يلى :

عشر مكتبات (أو ثلثى المكتبات المدروسة) تنفق من واحد إلى عشرة بالمائة على المصادر الإلكترونية ، ثلاث مكتبات منها قررت أن الأرقام الحقيقية من (ستة إلى سبعة بالمائة) وثلاث مكتبات قدرت الإنفاق من (١١-٣٠%) ، واثنتان من هذه المكتبات قدمت أرقامًا محددة ، وهي ٢٠,٢ % ، ١٦.%.

#### ٢ ـ ٢ سياسة تنمية المقتنيات

على الرغم من اهتمام الباحثين بهذه السياسات التى تعد ضرورية للتنمية المؤثرة ، إلا أن هناك بعض الآراء التى تتعارض مع هذه الاتجاه ؛ حيث أشار هازن (1995, Hazen, D., 1995) إلى أن السياسات المألوفة لم تعد مفيدة ، وأوصى بإعداد بيانات أكثر مرونة لتغطية جميع الأشكال المعلوماتية ، أما الباحث فيرجسون (Ferguson, A, 1995, P. 90) فقد أوصى بإعداد سياسة تنمية المقتنيات الإلكترونية ، باستخدام سلسلة من الأسئلة أو المشكلات التى يجب التصدى لها ، ومن بين الأسئلة :

ما أفضل وسط اتصالى للشراء ؟ وما معايير الاختيار؟ وما الميزانية المطلوبة لشراء العناوين ؟ ، وما مدى استخدام مرجع النظرة العامة Conspectus في شرح دلالات المصادر الإلكترونية في المجموعة .

وقد تبين للباحثة جين جورمان أن هناك ثمانية من المكتبات المدروسة ٥٣% لديها سياسات تشيمة المصادر الإلكترونية ، ونصف المكتبات تقريباً من هذه الثمانية لها سياسات مستقلة ، والنصف الباقى يضم سياسات المصادر الإلكترونية كجزء من سياسة التنمية العامة للمكتبة .

### ٢ ـ ٣ تقييم واختيار وتطوير المجموعات

العمــل الأساســـى للاختصاصـــى الموضوعى أو الأمين المسئول عن تنمية المقتنيات هو في تحديـــد المــواد المناسبة للمجموعات ، وتقييم محتواها وشكلها ، ووصل هذه الاختيارات بالمكتـــبة لإثــراء مجموعاتها ، وقد أجابت اثنتا عشرة مكتبة (٥٨٠) بتفضيلها الاختيار من فهارس الناشرين الورقية ، واحتل WWW وجوفر وغيرها المكان الثاني في إحدى عشرة مكتبة (٧٣٠) بالإضافة إلى قوائم المناقشة Discussion Lists ، وقد أجابت ثماني مكتبات بنسبة (٣٥٠) باســـتخدامها لفهـــارس الناشـــرين الإلكترونية لأغراض الاختيار ، أما الأقراص

المدموجة والدوريات المطبوعة (CD-ROM, Internet) فقد ارتبطت بما سبع مكتبات بنسبة (EBSCO S CD- فقد الابيسكو (الأقراص المدموجة لابيسكو (ROM) والببليسوجرافيات على الإنسترنت أو إحسالات Referrals من أمناء آخسرين ، أو اقتراحات بعض أعضاء هيئة البدريس أو مؤتمرات ALA وغيرها .

ومن الناحية الكمية ، فقد اقتنت ست مكتبات أكثر من ٠٠٠ عنوان واقتنت اثنتان (من مائسة إلى مسائق عنوان) ، واقتنت اثنتان أيضاً من (واحد إلى خمسين عنوان) وقد أجابت بقية المكتبات أن عدد عناوينها الإلكترونية هي (٣٠١-٠٠١) (٢٠١-٠٠١) ، (٢٠١-٠١) على التوالى .

أما من ناحية التقييم Evaluation فيعكس الإنتاج الفكرى الاهتمام المتزايد بالتقييم واقتراح خطوط مرشدة Guidelines للمستقبل (Perkins, C., 1996) وقائمة ضابطة للمعايير التقليدية والجديدة كما يلي:

| المعايير الجديدة                | المعايير التقليدية                       |  |
|---------------------------------|------------------------------------------|--|
| ١ – إمكانيات الشبكة .           | ١ – النوعية (اعتماداً على المراجعات إلح) |  |
| ٧- سهولة الاستخدام .            | ٧ – نطاق المعالجة .                      |  |
| ٣- قوة محرك البحث الاسترجاعية . | ٣–المادة الموضوعية .                     |  |
| ٤ – ملاءمة التجهيزات المادية .  | ٤ – الحالية والثقة والشمول .             |  |
| 0- ملاءمة البرنامج .            | ٥- اللغة .                               |  |
| ٣- تطبيقات على الخدمة .         | ٣- تفرد المحتوى .                        |  |
| ٧- الاستجدام الفعلى والمحتمل .  | ٧- عدد نقاط الوصول / الكشافات .          |  |
| ٨- الوصول عن بعد .              | ۸– المعايير الجغرافية Parameters.        |  |
| ٩ – تصوير الأصول وطبعها .       | 9 – علاقة المواد بالمنهج .               |  |
| ١٠ – معوقات الرخص .             | ١٠ علاقـــة المواد بميئة التدريس ومنهج   |  |
|                                 | البحوث .                                 |  |
| ١١– عوامل أخرى. (تبين) .        | ١١ – علاقة المواد بالخدمة المرجعية .     |  |
|                                 | ١٢ – التكاليف (وهل تستحق الاشتراك) .     |  |
|                                 | ۱۳_ بنود أخرى (يرجى تحديدها) .           |  |

وقسد أفساد المستجيبون من المكتبات الخمس عشرة إلى ألهم استخدموا معظم المعايير التقليدية ، وبالنسبة للمعايير الجديدة فقد أفادت جميع المكتبات ألها استخدمت المعيار رقم (٧) كمعيار مهم للاختيار ، ومن بين العوامل الأخرى أفادت المكتبات بما يلى :

- توفر بيانات الإدارة .
- توفر النص الكامل.
- أنواع طرق البحث (مثلاً بوليان Boalean).
- إذا كانت الأوساط المتعددة Multimedia جزءاً من المجموعة ، فهل يمكن البحث فيها
   ف الوقت نفسه ؟

وبالنسبة لاستمرارية أو توقف المصادر الإلكترونية ، فهناك انسحابات من الاشتراك فقد أجابت (١٣) من بين (١٥) مكتبة (أى ٨٠%) ألهم قد أوقفوا الاشتراك في بعض أنواع المصادر الإلكترونية (حيث لم تعد لها فائدة أوطلب) وبعض العناوين الملغاة تشمل كشاف الإنسانيات على الأقراص المدموجة (لأنه متاح على الخط المباشر) وللإجابة عن سؤال عن إلغاء الاشتراكات في الكشافات المطبوعة بعد شواء عناوين على الأقراص المدموجة أو على أى شكل آخر ، أفادت (١٤) مكتبة من بين الـ (١٥) أي بنسبة (٩٣%) بألها قامت بالغاء اشتراكات الكشافات المطبوعة .

وبالنسبة للنظم المستخدمة لتيسير الاتصال ، فقد قامت الباحثة جين نورمان بإعداد قائمة ضابطة لبعض العوامل في الاستبيان كما يلى :

- ما النظم التي يمكن استخدامها لتيسير الاتصال بين المتخصصين الموضوعيين بالنسبة لمصادر
   المعلومات الإلكترونية ؟
- (أ) مسلف مركسنرى لاتخاذ القرار حيث يتم فى الملف وضع ملاحظات بالنسبة لصلاحية
   المصدر للشراء .
- (ب) سياسات الاخستيار والخطسوط الإرشادية أو الاستراتيجيات المتوفرة على الوب Web/Gopher .

- (جــ) استخدام البريد الإلكتروني لتداول المعلومات مع المتخصصين الموضوعيين بالنســـة للمصادر الإلكترونية الجديدة .
  - ( د ) استخدام البريد الإلكتروبي لطلب مصادر جديدة .
    - (هـــ) غير ذلك (يرجى التحديد) ....

وكانت ردود الأسئلة من جميع المكتبات الخمس عشرة تشير إلى أنها قد استخدمت المادة (جــــ) الخاصة باستخدام البريد الإلكتروني لتداول المعلومات ، ثم توزعت الإجابات بالنسبة للمواد حسب الترتيب التالى : (د) ، (أ) ، (ب) ، (هــ) حيث استخدمت في البند الأخير (هــ) لجنة خاصة .

#### ٢ ـ ٤ تدريب المتخصصين الموضوعيين لاستخدام الإنترنت

اخستيار المصادر الإلكترونية على الإنترنت يتطلب معرفة بأدوات المصادر الرئيسية فى الإنترنت مثل WWW/ تلنت Telnet وبرتوكول نقل الملفات File Transfer Protocol وبرتوكول نقل الملفات الاستبيان أن المتخصصين فى جامعة كورنيل يحتاجون إلى تعليم منهجى لزيادة مهاراتهم ، وكذلك الموقف بالنسبة لعدد (١١) من المتخصصين فى الجامعات الأخرى .

#### ٢ ـ ٥ تصنيف مصادر الإنترنت

استخدم كل من ديماس وماكدونالد ولورنس خطة تصنيف ، أطلقوا عليها اسم تصنيف مصددر الإنترنت Taxonomy of Internet Resources ، وقد وجد هؤلاء أن التصنيف السذى وضعوه مهم بالنسبة لاختيار المصادر على الإنترنت ، وكان نجاح جامعة كورنيل بهذا التصنيف مشسجعاً للباحشة جسين نورمان على وضع سؤال عن مدى استخدام التصنيف في المكتبات المدروسة ، ولكن تبين لها أن ١٤ من ١٥ مكتبة لم تستخدمه أى بنسبة (٩٣%).

## ٢ ـ ٦ الدور المتغير لضابط تنمية المقتنيات

أظهرت بحوث العالم لانكستر (Lancaster, F., 1994)،أن الواجبات الحالية ستستمر ولكنها ستتسع في المستقبل ، خاصة وأن الأدوات المستخدمة ستتغير جذرياً ، أما شوجيترى (Shaughnessy, T., 1996) ، فقد رأى الأدوار الجديدة التالية لضابط تنمية المجموعات :

• وسيط لتنمية المقتنيات التعاونية .

- خبير/ مستشار بالنسبة لقضايا الحفظ والاختزان وحق المؤلف والوصول للمصادر .
  - خبير في استخدام المجموعات.
  - وسيط لتحسين الوصول الإلكتروبي لمصادر المكتبة .

كمـــا رأى شوجيترى أن له دوراً أوسع فى العلاقات الخارجية ، ودوراً مهما فى المنظمة أو الهيئة التي يتبعها حيث يستخدم التكنولوجيا لتحسين عملية الترشيح filtering .

وخلاصــة ما انتهت إليه جين نورمان في دراستها أن معظم المكتبات الأكاديمية المدروسة قــد خصصــت من ١- ٠٠ % من ميزانية المواد للمصادر الإلكترونية ، وكانت هناك حاجة إلى سياســة تــنمية المقتنيات الإلكترونية ، وإن كانت هناك نسبة حوالى ٥٠ % من المكتبات المدروســة ليس لديها هذه السياسة ، كما تحاول المكتبات دمج مصادر المعلومات الإلكترونية في بــرنامج تنمية المقتنيات ، كما أن معظم المكتبات تميل إلى تطبيق المعايير التقليدية إلى جانب معظم المعايير الجديدة ، وهناك (١٤) من بين (١٥) مكتبة قامت بإلغاء الكشافات المطبوعة بعد شرائها للطبعات الإلكترونية ، هذا ويستخدم معظم المتحصصين الموضوعيين البريد الإلكتروني؛ لتســهيل عمــلية الاتصــال ، ومعظم المكتبات لديها برنامج تدريب لرفع كفاءة المسئولين عن الاختيار ... وأخيراً فقد تغير دور أمين أو ضابط تنمية المقتنيات ؛ ليكون أقرب إلى الوسيط ومرشح نوعي للمصادر .

## ٣- المصادر الإلكترونية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

#### ٣ ـ ١ الخدمات وقواعد البيانات على الخط المباشر

بدأ اتصال المكتبة بالمعلومات العلمية والفنية العالمية في يناير ١٩٧٩ ، عن طريق استخدام قواعد البيانات الأمريكية على الخط المباشر، وذلك باستخدام شبكة التلكس الدولى؛ نظراً لأن المملكة العربية السعودية لم تكن مرتبطة Connected بأى شبكة اتصالات دولية (مصلل التيمسنت أو التليسنت ...) . وقد اختيرت الديالوج والأوربت كخدمات بحثية ، ثم تم الارتقاء الموريم منخفض السرعة ثم تم الارتقاء عن طريق لندن والبحرين ، ثم تم ترقية الخدمة مرة أحرى عام ١٩٨٤ باستخدام (BM PC AT) باستخدام والمتقبال واستقبال واستقبال المعلومات بمعدل 1200/2400 bps

كما كسان لمكتبة جامعة البترول إمكانية الوصول على الخط المباشر إلى تسعة قواعد معلومات وطنية منتجة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا (KACST) في الرياض ، عن طريق الجلف نت (Gulf Network) وعن طريقها كان للمكتبة اتصال منذ عام ١٩٨٧م وحتى عام ١٩٥٥م بشبكة بتنت Bitnet ، والتي قدمت خدماتها للمكتبة كالبريد الإلكتروني وقوائم المناقشة للإنترنت

كما كان لمكتبة البترول فضل الريادة فى ميكنة المكتبات وإدخال الحاسبات الآلية - وقد تم اختيار نظام مكتبى متكامل يعمل على Dobis/Libis . وهو نظام مكتبى متكامل يعمل على حاسبات كبيرة Mainframe IBM .

وقـــد تم عــــام ۱۹۸۷م إنشاء شكل معرب Arabized Version لإمكانية الوصول إلى المجموعات العربية ، واستخدمت المكتبة آخر أشكال Dobis/Libis وهو 3.1 .

## ٣ ـ ١ ـ ٢ قواعد البيانات على الأقراص المدموجة

منذ يوليو ١٩٩١م أنشأت المكتبة مختبراً للأقراص المدموجة بجوار قسم الخدمة المرجعية ، ويحتوى المختبر على خمس قواعد بيانات ، هي :

- ABI/INFORM
- · Applied science and technology index
- Dissertation Abstracts International

- NATIS
- Science Citation Index

وفى عام ١٩٩٣م أنشئت شبكة محلية LAN تحتوى على ثمان قواعد بيانات ، أما فى عام ٢٠٠٠م فه الله (٢٢) فاعدة بيانات على الأقراص المدموجة (١٢) منهم قواعد ببليو جرافية متشابكة (٤) السنص الكامل (٣) وسائط متعددة (٣) متخصصة. وأتيحت عملية البحث بواسطة المستفيدين المتعددين فى الوقت نفسه ، كما تم الحصول على قواعد بيانات الصور الخاصة بالسنص الكسامل إلى جانب التوسع لاستيعاب (٧٠٠) قرص مدموج من دوريات الاعمال Business Periodicals ، بالإضافة إلى موسوعتين وسائط متعددة Encarta, 97 من طريق Web Based Access ، وأضيفت الموسوعة البريطانية عام ٩٩٩٩ لم بالإضافة إلى مراجع متخصصة أخرى . Web

#### ٣ ـ ٣ بوابة معلومات مكتبة جامعة الملك فهد

وهذه تمثل أول اتجاه متكامل لتزويد خدمات المعلومات المعتمدة على الوب Web لجتمع جامعة المسلك فهد وذلك في ديسمبر ١٩٩٧م، وأتاحت البوابة Gateway للمستفيدين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين) الوصول إلى الفهرس على الخط المباشر (Dobis)، Hypertext وحولت المكتبة عدداً من المصيادر المطبوعة إلى لغة علامات الهيبر تكست Hypertext و معام ١٩٩٩م، وذلك لتعرف قواعد استخدام المكتبة وفي عام ١٩٩٩م أنشأت الجامعة اتصالاً كاملاً بالإنترنت وتكونت لجنة الإنترنت لتنفيذ عمليات التطوير واختيار مصادر الإنترنت والمكتبات التخيلية المنترنت؛ لتزويد المستفيدين بإمكانيات الوصول – خيلال بوابة المكتبة للتوليد وأدلة الإنترنت ؛ لتزويد المستفيدين بإمكانيات الوصول – خيلال بوابة المكتبة Gateway.

هـــذا وتتم القيمة المضافة لمقتنيات الإنترنت عبر التخطيط المنظم والملاحة ونظم التعلم وذلك للاختيار والتقييم ووصف تلك المصادر ، وقد مكن WWW المكتبة من بناء الاتصال المتكامل بالمصادر الإلكترونية .

#### ٣ ـ ٤ مشروعات المكتبة الرقمية ـ سيناريو الخليج العربي

لدى دول الخليج العربي البنية الأساسية والخبرة اللازمة لمواجهة التحدى وإنشاء المكتبات الرقمية ، فعن طريق الإنترنت يمكن أن تكون المنطقة قرية كونية Global village ،

وإذا كسانت بعض مكتبات الخليج قد أنشأت مشروعات المكتبة الرقمية ، فالأمل معقود على الستعاون نحــو شبكة المكتبة الرقمية الإقليمية ؛ حتى يمكن الاستفادة القصوى من المصادر مع التوفير الممكن فى النفقات والمساحة والوقت .

وأخيراً تفكر المكتبة فى نظام جديد يخلف Dobis/Libis ، ويتسوافق مع متطلبات الإنسترنت والشبكة العالمية العنكبوتية WWW ، وغيرهما من التطبيقات التكنولوجية بما فى ذلك التدعيم الشسامل للنص العربى والاتجاه نحو الاختيار بين نظامين ، هما : Horizon.

## ٤ ـ المشاركة الكونية في المصادر: نموذج طريق البوابة

#### ٤ ـ ١ مقدمة

أنشى مركز خدمات طريق البوابة Gateway للمطبوعات الدورية الصينية بجامعة بتسبر ج ضمن النظام المكتبى للجامعة فى ديسمبر ١٩٩٨م ؛ لتوصيل النسخ الرقمية لمقالات الدوريات الصينية لكل من الصين وتايوان وهونج كونج إلى الباحثين فى الولايات المتحدة الأمريكية . وهذا المشروع يعتمد على نحوذج طريق البوابة "للمشاركة الكونية فى المصادر" ، على اعتبار أن هذا المشروع إحدى مكونات المكتبة التخيلية الكونية المستقبلية .

ولقد كان هذا المشروع انعكاساً لأهمية الصين المتزايدة لا بالنسبة للأعداد المتنامية من الطلبة الصينيين ، الذين يدرسون بأمريكا ، ولكن بالنسبة للنمو السريع لاهتمام رجال الأعمال الأمريكيين بالسوق الصيني واهتمام الأكاديميين الأمريكيين بدراسة الصين كقوة دولية صاعدة ... وتعتمد الاستجابة لهذه الاحتياجات التجارية والأكاديمية على إمكانيات الوصول Access ؛ لأحدث المعلومات المتاحة فقط بالدوريات العلمية الصادرة بالصين .

## ٤- ٢ نموذج طريق البوابة واحد من نماذج المشاركة الكونية في المصادر

هناك ثلاثة غاذج محتلفة على الأقل لتحقيق هذه المشاركة ، وأولها يطلق عليه "النموذج الموزع للمشاركة في المصادر" Distributed resource sharing model ؛ حيث يمكن لكتبتين في بلدين أن تشكلاً شكلاً من أنماط المشاركة في المصادر ؛ حيث لا يستدعى ذلك الستعاون أي تنسيق على المستوى الوطني ، ويمكن أن يتم بين أي عدد من المكتبات على مسئوليتها الخاصة . أما ثاني هذه النماذج فيسمى نموذج التجمع Consortium model ،

ويتم عادة على المستوى الإقليمي أو الوطنى ، ويضم عدداً من الشركاء للمشاركة في المصادر بين المكتبات في الدول المختلفة . أما ثالث هذه النماذج فهو نموذج "البوابة" Gateway وهو يهدف كونية الخدمات والمقتنيات ، حيث يمكن لإحدى المكتبات أن تقوم بتزويد المعلومات لمكتبات أخسرى في الدولة نفسها أو في البعد الإقليمي نفسه إلى جانب المكتبات الأجنبية ، ويتطلب نشاط هذا التجمع في هذا النموذج تجميع الطلبات من الإطار الإقليمي أو الدولى لنقطة واحدة إلكترونياً ، ثم يتم إرسالها للمكتبات الأجنبية من خلال الإنترنت ، وذلك حسب الشكل التالى :



ونظراً لأن مشروع توصيل وتسليم الوثائق الكوبى للمطبوعات الدورية الصينية يعد أول خدمة تستخدم مفهوم البوابة Gateway ، فقد أطلق عليه نموذج بوابة بتسبرج ، وهذه الخدمة الستى يقدمها المشروع تتوجه نحو مشكلة محددة وهى المطبوعات الدورية الأجنبية ، وهى التى تعدد أساسية لتدعيم البحوث في الجامعات ومراكز البحوث الأمريكية ، لاسيما بعد ارتفاع تكاليف الحصول على الدوريات الأجنبية (وبالتالي إلغاء معظم الاشتراكات فيها) ، كما أثبتته الدراسات المختلفة في هذا الصدد (Miller, R, G., July 1999., P. 782). وتعد الدوريات الصينية حالة واضحة ؛ إذ قامت الصين بإصدار حوالي (۲۰۰۰) دورية خلال التسمينيات ، ولم تشترك جميع المكتبات الأمريكية إلا في أقل من (۳۰۰۰) عنوان ، وذلك في مجالات الإنسانيات والعلوم الإجتماعية .

وفى عـــام ١٩٩٦م بـــدأت بمكتـــبات بتسبرج تجربة لاسترجاع وتوصيل نسخ رقمية من المطبوعات الـــدورية المنشــورة باللغة الصينية (بالنص الكامل Full text) ، مباشـــرة من مجموعـــات المكتبة داخل الصين وعبر الإنترنت بين كل من مكتبة شرق آسيا بجامعة بتسبرج ومكتـــبة جامعة بكين ... حيث قامت المكتبتان فى نوفمبر عام ١٩٩٦م ، ولأول مرة بتبادل مقالات النص الكامل الإلكتروبي عبر الإنترنت .

#### ٤ ـ ٣ التشغيل الفعلى لشروع البوابة

يعمل مركز الخدمة بطريقة مباشرة ، فأى باحث فى أى مكان فى الولايات المتحدة يزور أولاً موقع المركز على الوب ، وهو (http://www.library.pitt.edu/gateway) ، ويملأ موقع المركز على الوب ، وهو الكامل لمطبوع دورى صينى ، ويرسل الطلب الكسترونيا إلى مركز خدمة البوابة لمراجعته بواسطة أمناء خبراء فى المطبوعات الصينية ؛ حيث يبحث فى قواعد البيانات الببليوجرافية الوطنية لكل من RLIN،OCLC لتحديد ما إذا كانت هناك أى مكتبة بحثية داخل الولايات المتحدة تقتنى هذه الدورية ، وإذا كانت الدورية موجودة فعلا فى أى مكتبة أمريكية ، فستقوم المكتبة بإعلام الطالب عبر البريد الإلكتروني بذلك ، والذى يقوم بدوره بالاتصال بتلك المكتبة ؛ للحصول على إعارة عن طريق خدمة الإعارة بين المكتبات .. وفى حالة عدم وجود المادة لدى مكتبة أمريكية ، فسيرسل الطلب إلكترونياً لأى مكتبة صيينية مناسبة مشتركة فى هذا البرنامج ، من خلال نظام إربال ARIEL لتوصيل الوثائق.

وستقوم المكتبة الصينية بعد استلامها للطلب ، بتحديد المادة ضمن مجموعاتها ثم تقوم برقمنته Digitize وإرسالها إلى مركز خدمة البوابة فى جامعة بتسبرج من خلال الإنترنت ، وفى بتسبيرج سيستم طباعة النص الرقمى وإرساله فى نسخة ورقية Hard copy إلى الباحث الطالب عن طريق البريد العادى الأمريكى ، وتستغرق هذه العملية حوالى أسبوع فقط ..

ومنذ الإعلان عن خدمات المركز فى نوفمبر عام ١٩٩٨م، يواصل المركز تلقى الطلبات من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ، ولا يخدم المركز حالياً طلبات من خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، نظراً لأنه ممول بواسطة الحكومة الفيدرالية الأمريكية .

## ٤ ـ ٤ تأثيرات المشروع على بروز المكتبة التخيلية الكونية

يجب الإشارة إلى أن استخدام نظام إيريال ARIEL لتوصيل الوثائق إلكترونياً هو أمر منتشر في دول متعددة خارج أمريكا ، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وألمانيا وكندا ، خاصة ومعظم المكتسبات الجامعية حول العالم متصلة بالإنترنت ، كما يجب الإشارة إلى ما يؤكده البحثان ميلر وزو (Miller, R.C., 1999) ، من أن خدمة البوابة للمطبوعات الدورية للغة المصينية يمكن تكراره لمواد اللغات الأخرى ؛ أى إنشاء مراكز في أمريكا لمراكز البوابات لتوصيل الوثائق عبر الفضاء الخارجي Cyberspace لمطبوعات أمريكا اللاتينية وغرب أوروبا

وشــرق أوروبـــا وجنوب آسيا (ولكنهما لم يذكرا الشرق الأوسط) ، وهذا قد يكون راجعاً لرؤيـــتهم أن مصــــلحة أمريكا في إنشاء هذه المراكز المذكورة في البداية ؛ أي إن هذه الخطة أو المشروع يمهد لخدمة إلكترونية كونية للمشاركة في المصادر في القرن الحادي والعشرين .

## ٤ ـ ٥ قضايا وصعوبات تطبيق المشروع

هناك قضايا كثيرة متعلقة بهذا المشروع "البوابة" وأولها قضية حق المؤلف Copyright ، فقد قدام واضعو المسروع بتعرف قوانين حق الطبع (أو حق المؤلف) المعمول بها فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين ، وأكدا أن فكرة الاستخدام العدادل Fair use للمطبوعات الأكاديمية هى التى وراء تشغيل هذه الخدمة ، ويلاحظ أن النسخة الرقمية الأصلية للمقال ، يتم التخلص منها فى الحال بعد القيام بعملية التوصيل للعميل أو المستفيد .

وعلى الرغم من أن الباحث ميلر وزو (Miller & Zhou) يذهبان إلى انه لم يجدا أى قانون دولى واحد يغطى مختلف جوانب الاستخدام البحثى ، وتوصيل الوثائق الأكاديمية بواسطة الإنترنت عبر الدول ، إلا أن المشروع قد أظهر الحاجة الماسة للدوائر المكتبية والقانونية لوضع معايير وخطوط مرشدة ، بالنسبة لتوصيل المعلومات الأكاديمية الرقمية عبر الدول وعبر القارات ؛ أى إن على المكتبات البحثية أن تقتني المجموعات المحورية للمطبوعات الدورية الأجنبية ؛ ذلك لأن محددات حقوق الطبع Copyright تستبعد استخدم توصيل الوثائق كونياً كأداة لبناء المجموعات للمكتبات البحثية ؛ أى إن هذه الخدمة الكونية لا يمكن أن تكون بديداً لتنمية المقتنيات المحورية للمكتبات ، أى إنه مشروع جيد ، ولكنه في حاجة إلى تطوير وتدعيم قواعده الخاصة بالتعاون وتبادل المصالح ، على اعتبار أنه نواة للمكتبة التخيلية الكونية

#### ه \_ نتائج الدراسة

## يمكن للباحثة أن تشير إلى بعض النتائج المشتركة في الدراسات الثلاثة:

كانت دراسة تـــأثير مصـــادر المعـــلومات الإلكترونية على تنمية المقتنيات واضحة في الدراسات الثلاث ؛ حيث أشارت الدراسة الأولى للباحثة جين نورمان (Gene Norman) إلى أن المكتـــبات الأكاديمية تنفق ما بين ١--٧% من ميزانيتها الخاصة بالمواد على المصادر الإلكترونية ، مع العمل على دمج مصادر المعلومات الإلكترونية فى أنشطة تنمية المقتنيات خاصسة من ناحية الاختيار ، هذا إلى جانب تدريب الأمناء على كيفية استخدام مصادر الإنترنت .

أما الدراسية الثانية للباحثين باريدى وأحمد (AL-Baridi & Ahmed) فقيد أشارت الى تجسربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فى تنمية المصادر الإلكترونية واستخدام المكتبة لموقع المكتبة على الوب Web site ، واستخدام الإنترنت لإثراء مجمسوعات المكتبة وتوسيع الحدمات وتحسين عمليات الإتاحة Access ، بحيث تشمل المصادر الإلكترونية الداخلية والخارجية . وعين المسئولين فى المكتبة هنا تتركز على منطقة الخليج العربي ومشاركة خبرات الأمسناء فى جامعة البترول مع المهنيين فى المعلومات والمكتبات بدول الخليج ، لاسيما ودول الخليج العربي لديها البنية الأساسية لمواجهة تحدى إنشاء شبكة المكتبات الرقمية الإقليمية ؛ حتى عكن الاستخدام الأمثل للمصادر الإلكترونية على المستوى الكوبي .

أما الدراسة الثالثة فقد أبرزت أنشطة مركز خدمات البوابة Септег المصروعات الدورية الأكاديمية الصينية ضمن النظام المكتبى لجامعة بتسبرج كمقدمة لبروز المكتبة التخيلية الكونية... وأن هذا المشروع قد جاء في الوقت الذي قامت فيه كيثير من المكتبات البحثية الأمريكية بإلغاء اشتراكات الدوريات الأجنبية ... وقد ألقى هذا المشروع الضوء على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتحسين إمكانيات الإتاحة Access بالإضافة إلى توصيل مواد المكتبة عبر المسافات الطويلة من خارج الولايات المتحدة ، ويأمل واضعو هذا المشروع أن يكون بداية الوصول إلى شبكة المكتبة الرقمية الكونية ؛ أي إن الوصول إلى شسبكة المكتبة المختبة التخيلية (أو الرقمية) الكونية كان هدفاً يدور في ذهن الباحثين اللدراسات المناثلة ، ولكن النتيجة الأساسية في هذه الدراسة أيضاً أنه لا يوجد قانون دولي واحد ، يغطي مختلف جوانب الاستخدام البحثي وتوصيل المطبوعات الأكاديمية على الإنترنت عبر مختلف الدول

# الفهَطْيِلِ التَّاسِيمَ

# التعاون في إدارة وتنمية المقتنيات هدف مستقبلي

#### مقدمة

تعــــاون المكتــبات مع بعضها له تاريخ طويل ، وإذا كانت بعض المكتبات - خاصة الأكاديميـــة - تميــل إلى الاستقلالية تقليدياً، فالظروف المعاصرة المتمثلة في الضغوط الشديدة للـــتكاليف وتغيير طبيعة النشر العلمي، والزيادة المستمرة في أسعار المطبوعات، وبروز الإتاحة الإلكـــترونية للمعلومات ، هذه وغيرها ، عوامل ساعدت - بل وأجبرت - المكتبات أحياناً للدخول في مشـــروعات تعاونية ، سواء بالنسبة للمشاركة في المصادر أو الإعارة بين المكتبات أو التوصيل التجاري للوثائق ، أو غيرها من المشروعات .

ويهدف الستعاون بصفة عامة استكمال المصادر والخدمات بالنسبة للمكتبات المحلية، ولكنه لا يحل محل الحصول على المصادر والخدمات الأساسية بالمكتبة ، ومع تطور نماذج قواعد السبيانات في بيئة تشابكية ، فإن التعاون يؤدى إلى الاستفادة القصوى من كل من رأس المال البشرى والمالى ؛ أى إن التعاون لم يعد ترفأ أو اختياراً تقبله أو ترفضه المكتبات ، ولكنه أصبح مع القوى الخارجية المؤثرة ضرورة حتمية ، تجعل منه اهتماماً وطنياً ، بل تجعله هدفاً للمستقبل.

هـــذا .. وتعـــد برامج تنمية وتقييم المجموعات التعاونية أساسية لإتاحة الإنتاج الفكرى العـــالمى للمســـتفيدين مــنه من خلال المكتبات المشتركة، ومع ذلك يشير الإنتاج الفكرى فى التسعينيات إلى أن تنمية المقتنيات بالطرق التعاونية لم يحرز نجاحاً ملموساً ، وتساءلت شريفز

(Shreeves, E. 1997) عن جدوى التعاون بالنسبة للمصادر المطبوعة خلال الفترة الانتقالية إلى البيئة السرقمية، ولكسنها تسرى فى رؤياها المستقبلية التعاون فى المكتبات الرقمية . Digitalization

هـــذا .. وهناك عوامل كثيرة تدفع المكتبات إلى تأكيد التعاون بينها، ومن بينها التقشف الاقتصادى وانخفاض الميزانيات للمكتبات (على الرغم من ارتفاع اشتراكات الدوريات وأثمان الكتب) ، مع الحاجة إلى تحسين نوعية الحدمة، إلى جانب تطور تكنولوجيا المعلومات . ومن بين المشــروعات التعــاونية الناجحة : مشــروع أوهايولينك Ohio Link ، وهو شبكة المعاهد الأكاديميــة التي تمولها ولاية أوهايو ؛ حيث يوفر المشروع كلاً من الفهرس المحلى وعلى الخط المباشر ، وكذلك حدمات المباشر مركزيًا، هذا إلى جانب توفيره قواعد المعلومات على الخط المباشر ، وكذلك حدمات المكتبة الوقمية وخدمات الإعارة التعاونية .

ولقد ساعدت مشروعات الميكنة الراجعة للمكتبات ، التى أسهمت بمجموعاتما لكل مسن قواعد بيانات RLIN/OCLC على تسهيل تقييم مجموعات وأنشطة المكتبات الأخرى ؛ لأن مصادر مكتبة معينة ستكون معروفة للمكتبات الأخرى ، مادام لديها المصادر البليوجرافية المناسبة .

كما يشير الإنتاج الفكرى أيضاً (Prabha, C., 1997) إلى أن هناك عوامل أساسية ، تساعد على إنجاح تنمية المقتنيات تعاونياً ، ومن بينها: الظروف الملائمة / أفراد ملتزمين ذوى رؤيسة مستقبلية / هياكل تنظيمية مساعدة / مشاركة إيجابية سليمة من قبل موظفى المكتبات المشستركة / الوصسول الببليوجرافى والمادى السهل للمجموعات / التمويل الخارجى / تجربة مسبقة فى التعاون الناجح .

وهناك أيضاً حواجز فى طريق تنمية المقتنيات تعاونياً ، من بينها: صعوبة الالتزام / ضعف القيادة القائمة على المكتبات أو الشبكة / القيود التى تضعها المؤسسة الأم / نقص التدريب / نقصص وضعف الميزانيات المطلوبة للحصول على المواد الإضافية (أى زيادة عن المجموعات المؤرية).

وفى مجال قياس مدى قوة وضعف المجموعات ، فقد وضع مركز المكتبة المحسبة على الخط المباشـــر OCLC نظـــام الأقـــراص المدمجة لتحـــليل المجمــوعات OCLC نظــام الأقــراص المدمجة لتحـــليل المجموعاة ومقارنتها بالمعاهد المثيلة، كما CD-ROM [CACD] يساعد السنظام فى تحليل مجموعات المكتبة فى مجالات موضوعية محددة ، بالإضافة إلى تعرف العناوين السابقة ، التى يقترح إضافتها للمكتبة ، كما يتيح هذا النظام علاوة على ذلك توليد تقارير إحصائية وببليوجرافية ؛ وتعرف الفجوات والمكررات ومدى تميز المجموعات بالنسبة لاستخدامات معينة .

أمـــا فيــــدونوك (Fedunok, S, 1997) ، فقـــد انتهى فى دراســـته إلى أن الإنترنت والشبكات العنكبوتية WWW والدوريات الإلكترونية قد زادت من إمكانيات تنمية المقتنيات تعاونياً ، وقد دلل على ذلك ببعض الأمثلة الحديثة .

هذا .. وتحتاج الاتفاقات التعاونية إلى دعم المستويات التنظيمية والإدارية العليا ، أى إلها تحتاج إلى دعم المسئولين عن التمويل ، وعن التصدى لأى قضايا قانونية أو سياسية إدارية ذات علاقة بالنشاط التعاوين .

كما أن دعم المسئولين فى الإدارة العليا والمركزية من شأنه تسهيل نجاح المشروعات، وإن كان ذلك لا يعنى ضمان هذا النجاح، ولكنه يعنى وجود مركز اتصالى محورى داخل إطار الستجمع Consortium وخارجه، ثما يسهل كثيرًا من العمليات، ويقدم قوة تفاوض أكثر فاعلية علية على المتعونية والحصول على المواد فى أشكاها المختلفة، وهذا التمويل هو فى ذاته بالنسبة للأنشطة التعاونية والحصول على المواد فى أشكاها المختلفة، وهذا التمويل هو فى ذاته حافز ودافع للتعاون، أى إن فاعلية أى برنامج تعاوبى يحتاج للتدعيم الكامل لإدارة المكتبة على المستويين المفهومى والتشغيلي.

## ١ـ المزايا والتحديات التي تعوق تحقيق التعاون

تكاد تكون هذه المزايا معروفة إلى حد كبير، فسيكون أمام المستفيدين ما يلتي :

- تحقیق إمكانیة الوصول إلى مدى أوسع وأعمق من المواد والخدمات والمجموعات وبالتالى :
  - تحقيق تنمية مقتنيات أكثر فاعلية وتخصيص الموارد بطريقة أكثر كفاءة، بما في ذلك :
    - استبعاد أو تقليل التكرار غير الضروري للمواد المستخدمة قليلاً .
    - التخصص الموضوعي مع إمكانيات المشاركة في الخدمة المرجعية .

- توفسير آليات التوصيل الفعال والاقتصادى ، التى تقلل التكاليف بالنسبة لميزانية المكتبة ووقت المستفيد .
  - الحفظ التعاوى والميكروفورم .
- المشاركة في جهود مجتمع المكتبة الأكاديمي ؛ من أجل تقديم توصيل للمعلومات والخدمات بطريقة أكثر فاعلية
- توفــر تدريــب وفــرص المشاركة بالنسبة لموظفى المكتبة ، على جميع المستويات في هذا
   التدريب .

ومسع ذلك فهسناك تحديسات أمام عملية التعاون هذه ، أهمها ما يراه بعض المديرين في الجامعسات مسن أن التعاون هو طريق لتوفير المال ، وليس طريقاً لتحسين إتاحة المعلومات الأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالنسبة للجامعة .

وهــناك من يرى عدم قيام المكتبات بإعارة نوعيات معينة من المصادر كالكتب النادرة والميكــروفورم وغيرها من المواد المتخصصة .. وهذه جوانب سلبية في تنفيذ سياسة المشاركة في المصــادر .. فالإتاحة تعتمد على الملكية ، والشبكة لا تخلق مصادر جديدة ، ولكنها تسهل المشاركة في المصادر المتوفوة .

ومن أكثر المعوقات لتحقيق فاعلية المشاركة فى المصادر هى آليات التوصيل ؛ فالمشاركة فى المعلومات البلي البوجرافية كالفهارس وقواعد البيانات أمر جيد، ولكن التقديم الفعلى للمعلومات كلان بطيئاً غيير كاف ؛ أى إن أكثر التطورات الضرورية لنجاح المشاركة فى المصادر ، وبالتالى نجاح برامج تنمية المقتنيات التعاونية ، هو تطوير الطرق السريعة والكافية لتوصيل المعلومات المطلوبة للمستفيدين

وهــناك أيضاً تصور إدارى بأن التعاون هو سلعة مجانية ؛ أى إنها تتم بلا تكاليف، ولكن ذلك بعــيد تماماً عن الحقيــقة ، فالتعاون له تكاليفه فى المال والوقت والأفراد ... فقد يؤدى الانغمــاس فى تحقيــق عمليات التعاون إلى إهمال أو عدم تحقيق المسئوليات المحلية الضرورية ، وبالـــتالى تصبح التكاليف أكثر وضوحاً ، وهنا لابد من التساؤل عن مدى جدوى التزامات المكتبة التعاونية .

## ٢ ـ المشاركة في المصادر Resource sharing

تسدور معظم دراسات المشاركة في المصادر حول البيئة المعلوماتية المعاصرة المتغيرة (Prabha, C. 1997) ويشير الإنتاج الفكرى في مواضع متعددة إلى اقتراحات بإنشاء المكتبات الإلكترونية التخيلية Virtual electronic libraries باستخدام البرتوكول (Z 39.50) والتأكد من توافر المعلومات (CPAC) والتأكد من توافر المعلومات المهمة في واحدة أو أكثر من المدواقع ، وتخطط لجنة تعبون الهيئات (Committee on بالولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف التسعينيات لإنشاء مكتبة إلكترونية تخيلية (Reed. Scotte, J, 1995) .

هــذا .. وتعرف الباحثة مارى جاكسون (Jackson, M., 1995) المشاركة فى المصادر بألها تشــمل الإعــارة بين المكتبات (ILL) وتوصــيل الوثــائق والوصــول إلى المــواقــع on-site access والملكية المحلية ، وتشير إلى جهود جمعية المكتبات البحثية (ARL) فى تطوير خدمــة جديدة للإعارة بين المكتبات ؛ حيث يلجاً المستفيدون إلى الأقسام المسئولة عنها فقط عــند عــدم قدرقم على تحديد المواد بأنفسهم، كما تطالب جاكسون بتحسين خدمة توصيل الوائق ؛ لتشمل الوصول إلى قواعد البيانات وإمكانيات الطلب على الخط المباشر، إلى جانب تحسين تكسنولوجيا التوصــيل الإلكترونى ، الذي يقوم به المستفيدون بأنفسهم دون وساطة من المكتبات .

هــذا .. وقــد خصصت مجلة الاتجاهات المكتبية Library Trends عام ١٩٩٧ عام ١٩٩٧ عاداً خاصــاً (V. 45, No.3) لموضـوع المشــاركة في المصــادر في البيئة الإلكترونية النامية ، وقد تســاءلت شريفز (Shreeves, E, 1997) هل هناك مستقــبل لتنمية المجموعات تعاونياً في العصــر الــرقمي ؟ وجــاء ضمن بحثها أن عناصر نجاح المشاركة في المصادر تتضمن تأثير التكنولوجياً على تقديم الإتاحة الببليوجرافية، وعلى إنشاء آليات جديدة لتوصيل المعلومات ، وعلى ضرورة توافر القيادة والرؤيا المطلوبة لمثل هذه البرامج التكاملية، وأضافت إلى ذلك بأن تسنمية المجموعات تعاونياً ليس له إلا أهمية هامشية في البرامج التعاونية القديمة ؛ أي إنه لم يكن متطلباً مركزياً سابقاً Prerequisite لبرنامج المشاركة في المصادر الفاعل، ولكن الباحثة شريفز تنتهى من دراستها إلى أن العالم الرقمي يغير بصفة جذرية دور ومكان الاختصاصي الموضوعي ، بطريقة تجعل معرفة الإنتاج الفكرى الرقمي أكثر المصادر قيمة

- \* الجغرافيا .
- \* نوع المكتبة .
- نوع الإدارة .
- \* التشريعات السياسية .
  - \*مصادر التمويل .
- \* النشاط التجارى والنشاط غير الهادف للربح .

## وهناك أنواع محددة من المعلومات المشاركة التي تميز هذه الجماعات ، مثل :

المعـــلومات الببـــليوجرافية ( الفهرس المحسب و/أو النظم التكاملية ومعلومات الإدارة المشاركة ) .

قواعد البيانات أو الببليوجرافيات الإلكترونية المشاركة .

المشــــــــاركة الماديــــــة فى الإتاحة بالنسبة لمجموعات المشاركين ، الذين يتفقون على آليات توصيل معينة .

المعلومات المشاركة بالنسبة لأنشطة التزويد الجارية ؛ لتجنب التكرار المكلف ، أو تكرار إلغاء اشتراكات الدوريات .

لقـــد يسرت التكنولوجيا الحديثة وسائل جديدة لتوصيل المعلومات عبر المكان والزمان، كمـــا أن المشـــاركة فى المصادر الإلكترونية – ما فى ذلك المواد الببليوجرافية والنص الكامل والصور – لا تعتمد بالضرورة على المقتنيات المحلية، ولكن التكنولوجيا تتيح الإضافة والنوسع فى هذه المقتنيات المحلية ذاها .

#### ٣ ـ الإعارة بين المكتبات Interlibrary Loan

هــناك اعـــتماد مـــتزايد على الإعارة بين المكتبات ؛ نظراً لأن عدد الكتب المضافة إلى المجموعات البحثية قد قل، والكثير من اشتراكات الدوريات وأوامر التوريد الدائمة قد ألغيت. أضــف إلى ذلـــك زيادة قدرة المستفيدين على العثور على الاستشهادات المرجعية من خلال الكشافات الإلكترونية . وعلى الرغم من أن الإعارة بين المكتبات تعد مكلفة، إلا ألها في بعض الأحيان أقل تكلفة من الشراء ، ويرى بعض الباحثين (Carrigan, D. 1993) أن تجربة مركز توفير الوثائق بالمكتبة البريطانية تشير إلى التحول من عملية الإعارة بين المكتبات إلى خدمة توصيل الوثائق ، وأن هناك تطورات بالنسبة لقدرة المستفيدين في القيام بأنفسهم بإرسال طلبات لتوصيل الوثائق إليهم مباشرة وليس عبر المكتبات ، مستفيدين من التكنولوجيات الجديدة [239.50] والإنترنت .

وقد تناولت بولسين كونوللى (Connolly, P., 1999) فى مراجعتها عن الإعارة بين المكتسبات وتقديم الوثائق إلى أن أهم الاتجاهات الحديثة هو تأثير التكنولوجيا الإلكترونية على الحدمات التقسليدية للإعسارة بسين المكتبات ، مؤكدة زيادة الإتاحة والوصول إلى المصادر الإلكترونية ، إلى جانب تناولها لحقسوق الطبع Copyright والنشر الإلكترويي والمشكلات ، التي لم يتم حلها بالنسبة للاستخدام العسادل Fair use ، وكذلك استخدام الموردين التجاريين للوثائق . وقد ضمنت مراجعتها كثيرًا من النظم والمشسروعات Systems & Projects ،

## • الوصول إلى المصادر الإلكترونية

حيث يستطيع المستفيدون استرجاع النصوص الكاملة من قواعد البيانات ؛ بالعمل من حسبات متشابكة المستفيدين لمكاتبهم، دون الحاجة إلى ترك المستفيدين لمكاتبهم، كما أشارت إلى مشروع محتويات الرخص Licenses المتفق عليه بين بعض الناشرين الكبار لتوصيل المواد الإلكترونية التى تشملها حقوق الطبع ، وهى تردد عادة أهمية المجموعات المحورية في المكتبة من المواد المطبوعة ، وأن هذه لا يمكن استبدالها بالإعارة بين المكتبات (ILL). وقد أشارت إلى إدحال خدمة تعتمد على الوب Web-based ، وتشمل المجموعات الإلكترونية على الخط المباشر، وهذه الخدمة تتيح مجتمع المكتبات الوصول الإلكتروني لمنات الدوريات من كثير من الناشرين ، كما أشارت إلى خدمة وب Web-based أخرى وهي الخاصة بالناشر بلاكويل، وهي : Blackwell's Electronic Journal Navigator ، والتي تتيح للمستفيدين في المكتبة استخدام نقطة وصول واحدة ؛ للحصول على النصوص الكاملة من الدوريات العلمية من أماكن وناشرين مختلفين .

## • الخدمات التجارية لتزويد الوثائق Document supply

والفكرة وراء مشروعات همذه الخدمات التجارية هو الحصول على المواد ، التي لا تمتلكها المكتبات (ILL) ، دون زيادة كبيرة في التكاليف .

## • تأثير التكنولوجيا الإلكترونية على خدمات الإعارة التقليدية بين المكتبات

وتشير كونوللى أيضاً إلى الدور المتغير للمكتبة مع الاستخدام الواسع للتكنولوجيا الإلكترونية ، وأن الباحث سيواجه فيضاً هائلاً من المعلومات ، وبالتالى فهو سيفضل الاعتماد مرة أخرى على خبرة أمين المكتبة الماهر، وهناك أيضاً تطبيقات نظم إدارة الإعارة بين المكتبات إلكترونياً ؛ حيث تحل نظم الإعارة هذه المعتمدة على الوب Web-based محل النظم اليدوية المعتمدة على الورق، وإن كان هناك دائماً بالمكتبة خليط من الأوعية المطبوعة والإلكترونية.

## • النشر الإلكتروني

سيتزايد النشر على الوب Web بسرعة ، كما قد يكون توزيع الدوريات البحثية الإلكترونية من أهم المجالات التى ستفيد من الإنترنت ، كما تشير كونوللى إلى المهام ، التى يواجهها الأمناء فى اختيار وفهرسة وخدمة الدوريات الإلكترونية ووجوب العمل سوياً خلال فترة الانتقال الحالية ، وسيتغير دور الأمناء لا من حيث كونهم موصلين للوثائق ، بل إلى عملهم كناشرين لهذه الوثائق .

## • حق الطبع

يــــؤدى النمو المتزايد للنشر الإلكتروني بالضرورة إلى مناقشة مشكلات حقوق الطبع، خاصة وقـــضايا الاستخدام العـــادل Fair use (أى الاستخدام غير التجارى) لم تحل بعــد، وانعكـــس ذلك في مؤتمر الاستخـــدام العـــادل (Conference on fair use (CONFU)، والـــذى انعقد عام ١٩٩٤ لوضع قواعد إرشادية للاستخدام العادل في بيئة تشابكية ، شاملاً مجـــال الإعـــارة بين المكتبات (ILL). وقد كانت هناك حلول ممكنة مقترحة في هذا المؤتمر ،

- حل دولي تضعه المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

WIPO (World Intellectual Property Organization)

- تطبيق نظم إدارة حق الطبع الإلكتروبي .

ECMS (Electronic Copyright Management Systems)

- الرخصة التعاقدية حيث تسمح هذه الرخصة بالنسخ تحت إطار قانوين .

# ٤ ـ توصيل الوثائق Document delivery

يحــتل موضـــوع توصـيل الوثائق مكـاناً فــريداً فى الإنتاج الفكــرى المعــاصر (Stockton, M.1995) ، مقــالته بعنــوان هل ستغير عمــلية توصــيل الوثائق عام ٢٠٠٠ من طبيعة مهنة المكتبات؟ وقد أوصى بإنشاء خدمات توصــيل الوثائق ؛ طبقاً لاحتياجات المستفيدين ، بحيث تتوقع هذه الاحتياجات طبقاً لسماقم التفصيلية detailed profiles المتصلة بعــناوين محددة وباهتماماقم الموضوعية ومشروعاقم البحثية الجارية ، والهدف من هذا كله هو الوصول إلى عملية تزويد ، تدار بعناية مع تدعيمها بالإتاحة الأفضل للمجموعات الموجودة، وبالتوقع الذكى لاحتياجات المستفيدين ، وبعدد مختار جيداً من منتجات أنشطة توصيل الوثائق .

هـــذا .. ويعـــد استخدام قواعد البيانات على الخط المباشر ، والتي تحتوى على النص الكامل، عاملاً مساعداً لتوصيل الوثائق بين المكتبات، كما أن التكنولوجيات المساعدة لتوصيل الوثائق تشمل الطلب ( بواسطة البريد الإلكتروني والفاكس ) والاستلام ( بواسطة الفاكس والحط المباشر الميكروفورم والأقراص المدمجة ) ، والمشكلة لا يراها كثيرون ( بالنسبة لتوصيل الوثائق ) كمشكلة تكنولوجية ، بل يرونها مشكلة تنظيمية أو سياسية في معناها الواسع ؛ أي الوثائق ) كمشكلة تكنولوجية ، بل يرونها مشكلة تنظيمية أو سياسية في معناها الواسع ؛ أي إن فا بعداً إنسانياً أكثر منه بعداً تكنولوجيا . (Friend, F., 1993).

كما يلاحظ أن المساهمين في مجال تنمية المقتنيات يشيرون إلى أن الدوريات العلمية قد حدات محل الكتب ، كوسيلة اتصالية أولية في الكثير من المجالات الموضوعية ، كما أن الوثانق الإلكترونية قد حلت محل الدوريات المطبوعة ، وبالتالي فإن الباحث سيجد وسيسترجع الوثائق بسرعة ، دون الرجوع إلى تدخل هيئة المكتبة ؛ أي إن العلاقة بين تنمية المجموعات وبين توسيل الوثسائق (خاصدة من النصوص الكاملة على الخط المباشر أو مع الأقراص المدمجة) قد أصبحت أكثر أهمية مما كان عليه الحال من قبل.

ويصور البعض هذا التطور بزوال الحواجز بين الخدمة المرجعية والإعارة بين المكتبات ، والإعارة بين المكتبات والإعارة بين المكتبات والإعارة بين المكتبات والتزويد، كما أن الإتاحة الإلكترونية للوثائق ستيح للمستفيد أن يحصل على ما يريده بنفسه دون الرجوع إلى هيئة المكتبة، أو أنه سيتصل بالمكتبة القريبة منه ؛ حيث يوجهه الأمناء إلى المصادر سواء كانت موجودة بالمكتبة المحلية أو في مكتبة جامعية أخرى ، أو ألها ضمن قاعدة بيانات على الخط المباشر ، أو عسلى الأقراص المدمجهة ، فالمستقبل مع توصيل الوثائق الإلكترونية لألها أفضل وأسرع وأرخص ، وإن كانت في حاجة إلى لمسة إنسانية فيها التزام وتنظيم . (Beam.J.,1997) .

والحلاصـــة أن الإنتاج الفكرى يعكس علاقة نامية متزايدة بين تنمية المقتنيات وتوصيل الوثائق . (Etschmaier, G., 1997) .

## ٥ ـ المسئولية التعاونية وحفظ التسجيلات الإلكترونية

#### ٥ ـ ١ مقدمة

فى بيئة المكتبة التخيلية يبدو أن النتيجة الحتمية هو حاجة المكتبات للعمل مع غيرها من الهيئات الأخرى Stake holders لضمان حفظ مصادر المعلومات الإلكترونية، والتعاون هو مفتاح أى تقدم فى هذا الاتجاه ؛ لأنه من الصعب على أى جماعة أن تطور الاستجابات الكافية فى معيزل عن الجماعات الأخرى ، كما يمكن لهذه الجماعات أن تنظم نفسها حول التخصص الفكرى ، أو أنواع المواد ، أو الدور الوظيفى كالاختزان ، أو الفهرسة ، أو الحدود الوطنية أو الدولية أو غير ذلك .

وهناك إمكانية أو اختيار إنشاء ما يسمى بأرشيفات البيانات Data Archives ، وهذه تحستاج إلى دمج مهارات متعددة من الأمناء والأرشيفيين والناشرين وربما غيرهم أيضاً . وفيما يسلى بعسض الأسئلة التى تدور فى ذهن الباحثين فى هذا المجال ، مع نبذة عن بعض تفاصيلها فى الإنتاج الفكرى .

من الذى سيكون مسئولاً عن استمرار الإتاحة للتسجيلات الإلكترونية في القرن الحادى والعشرين ؟ ومن الذى سيقوم بحفظها ؟ وهل للمكتبة دور في ذلك ؟

هذه الأسئلة جديدة على المكتبات ؛ نظراً لأنها قد اتبعت فى الماضى استراتيجيات للحفظ بالنسبة للمجموعات المادية Physical collections ، وهى عادة المواد المطبوعة وخاصة

الكستب، أما بالنسبة للمكتبة التخيلية (أو الرقمية) فنحن نتوقع تغييرات رئيسية في ممارسة الحفظ والصيانة، وهذه التغييرات تدور حول الأسئلة التالية:

- ما المقتنيات الخاصة بالمكتبة التخيلية ؟
- ما الدور الذي سيلعبه الحفظ في المكتبة التخيلية ؟
- ما استراتيجيات وممارسات الحفظ التي ستطبق في هذه المكتبة ، ومن الذي سيتولى مسئولية
   الحفظ في هذه لمكتبات ؟

#### المقتنيات

تزداد كميات المعلومات المتاحة فى شكلها الإلكتروبى ، وتقترب الأرقام التالية من تقدير هذا النمو :

- الكتب والدوريات المطبوعة: ٢-٧% في السنة للمصادر الورقية.
- قواعد البيانات على الخط المباشر: أكثر من ٢٨% في السنة من عام ١٩٨٥م-١٩٩٤م.
- قواعد البيانات على الخط المباشر (التي تحتوى على النص الكامل) حوالى £ % في العام .
  - قواعد البيانات على الأقراص المدموجة CD-ROM أكثر من ١٠٠% في العام .

## ٥ ـ ٢ الدور الذي يلعبه الحفظ في المكتبة التخيلية :

من المحتمل ألا يستغير هذا الدور بالنسبة للمقتنيات المحلية ، على الرغم من اختلاف الأساليب الفنية، ولكن من الذى يتحمل مسئولية الصيانة على المدى الطويل للمصادر الإلكترونية البعيدة remote وللمكتبة الرقمية ؟ الأمر يحتاج إلى آليات جديدة.

### ٥ ـ ٣ استراتيجيات وممارسات الحفظ في المكتبة التخيلية

يمكن فى السبداية الإشسارة إلى أنسه لا يوجد أى وسط لحفظ واحتزان التسجيلات الالكترونية ، ولسه مسدى حياتى مثل السورق والميكروفيلم ... وكل من الشسريط المعنط والأسطوانات المدموجة بأشكالها المحتلفة لها فترة حياتية Life span محدودة ، وبالتالى تضع صسعوبات عسند استخدامها للحفظ ، فالأسطوانات المدموجة لها فترة حياة أطول من غيرها والتقديرات ، تدور بين عشر سنوات إلى مائة عام

ويدور التفكير المعاصر حول فكرة التحويل أو الهجرة Migration كاستراتيجية مفتاحية خفط التسبجيلات الإلكترونية والتحويل ، كما يشير إلى تحويل البيانات الرقمية إلى شكل جديد من البرامج أو التجهيزات الآلية ... ومازالت فكرة التحويل أو الهجرة هذه محل التطوير والتحديث .

#### ٥ ـ ٤ من الذي سيتولى مسئولية الحفظ في المكتبة التخيلية

نوع الملف: الدوريات الإلكترونية.

من الذي سينشره: الناشرون ( التجاريون الجمعيات المهنية ) .

من الذى سيستفيد منه تجارياً : الناشرون .

من الذي سيستفيد بطرق أخرى : المؤلفون ، الباحثون عن المعلومات .

من الذي يحتفظ به على المدى القصير : الناشرون مادام يخضع للتسويق

من الذي يحتفظ به على المدى البعيد: المكتبات وقد يكون هناك دور جديد للناشرين والبائعين.

وهناك تقسيمات أخسرى كثيرة تدور حول وسيلة التوصيل Delivery ، وليس على طبيعة المحتوى أو المستفيدين .

وهناك صعوبات تتعلق لا بوسط الحفظ بل فى الاختيار Selection ، وهل هناك ملفات مؤقتة Ephemeral وأخرى دائمة Permanent ، ولكل منهما أساليب حفظه وإجراءاته .

المهسم بعد هذا كله أن على المكتبات أن تلعب دوراً نشطاً فى حفظ مصادر المعلومات الإلكسترونية ، وإذا لم تفعسل فهناك الكثير من البيانات الرقمية ستختفى سريعاً، وإذا فشلت المكتسبات فى الرد على الأسسئلة ، التى سبق تسجيلها هنا عن دورها فى الحفظ والصيانة ، فسريما تسسوق الأجيسال المستقبلية إلى حياة من الجهل ، أو على الأقل ستحرمهم من معرفة ضرورية لاتخاذ قراراقم عن شنون حياقم الحاسمة . (Gorman, G., 1997, P. 185) .

هذا .. ويعود تطور كل من الحفظ وتنمية المقتنيات كتخصصات مهنية مكتبية للظروف التي جمعتهما معاً ، والتي تتمثل في انتشار التعليم والبحث بالجامعات والمعاهد العليا خاصة بعد الحسرب العالمية الثانية ، ولكن الوقت الراهن يشهد ميزانيات تنكمش سنة بعد أخرى بالنسبة للمكتبات، ولذلك قد يضطر المهنيون القائمون بتنمية المجموعات إلى القيام بدور جديد ؛ بالنسبة لإدارة الوصول للإنتاج الفكرى الجارى بأشكاله المطبوعة والإلكترونية وغيرها .

وتذهب سارة وليمز وزميلها ديان لوند (Williams, S., 1997) إلى فكرة تحول جميع المجموعات البحثية التاريخية إلى الشكل الإلكتروني ، والوصول إليها عبر الشبكة العنكبوتية World Wide Web أو ما سسيأتي بعدها ، هذه الفكرة تتجساهل التكاليف الهائلة لبناء مجموعات إلكترونية راجعة ، كما أن إدارة هذه المجموعات الراجعة ( التي ستشمل مطبوعات إلكترونية وورقية ) ستنطلب مهارات في تنمية الحفظ والإدارة تواجه التحدي المستمر في بناء المجموعات والوصول إليها ؛ أي إن كلاً من تنمية المقتنيات والحفظ في تكاملهما ، يحتاجان إلى اتنسيق البرامج اللازمة للحصول على المصادر الإلكترونية والتزويد التقليدي ، كما أن هناك دراسات كثيرة ، تتصل بالتلف التدريجي لمواد المكتبة وحاجتها إلى تدخل الصيانة والحفظ . (Getz, J., 1995)

وهناك قضايا تتصل بحفظ مصادر المعلومات الإلكترونية في المكتبة التخيلية library ؛ إذ يجب عسلى المكتبات أن تلعب دوراً إيجابياً في الحفاظ على مصادر المعلومات الإلكترونية، وإذا لم تقم المكتبات بهذا الدور ، فستختفى سريعاً الكثير من البيانات الرقمية غير الجارية Non-current ، أى إن على المكتبات على المدى القصير أن تلعب دوراً يستنهض الضمائر الأهمية عملية الحفظ هذه، والمتوقع أن يتسع الدور في المستقبل على المستوى الإدارى والتنظيمي، ويذهب بعض المهتمين بهذا الدور إلى أننا إذا فشلنا في مواجهة هذه القضايا ، والمنقود الأجيال المستقبلية إلى حياة الجهل ، وسنحرمهم من اتخاذ القرارات السليمة المتصلة بحياقم ، كما سبق أن ذكرنا .

وفى مقال بيجى جونسون إيضاح لفكرة حفظ المعلومات الإلكترونية ، وأن هذه العملية تركسز على الكيان الفكرى أكثر من الكيان المادى، وأن هذا التحول يتطلب ملاءمة جديدة لأسساليب الحفظ والإتاحة، بالإضافة إلى أنه يثير قضايا قانونية، والتي يجب حلها قبل أن تبدأ المكتبات في القيام بدورها الموسع في حفظ المعلومات الإلكترونية (Johnson, P., 1995).

#### ٦ ـ التعاون والتنقية والاستبعاد Co-operation, Weeding and Discarding

تنقية المقتنيات ليست مرادفاً للاستبعاد وإنما يمكن للاستبعاد أن يكون أحد نتائج التنقية ، والاستبعاد يعنى التخلص من الأوعية وتسجيلاتها في فهارس المكتبة ، والكتبا تشمل تاريخ المطبوع هذا .. وقد تختلف معايير التنقية والاستبعاد حسب نوع المكتبة ، ولكنها تشمل تاريخ المطبوع وحالته المادية وتواريخ استعارة الكتاب ، ودرجة علاقة الكتاب بسياسة تنمية المقتنيات بالمكتبة وكذلك نقص المساحة .

ويشبير الإنتاج الفكرى الحديث إلى أن التطورات فى تكنولوجيا الأقراص المدمجة يمكن أن يجعل عملية التحول إلى الرقمية Digitization اختياراً مناسباً بالنسبة للمكتبات التى تعانى نقصاً فى مساحة التخزين والترفيف، والقرار الذى تتخذه المكتبة بالنسبة لاختزان أو التخلص مسن مواد معينة يعتمد على اتفاق أولئك ، الذين يقومون باستخدام هذه المواد وخدمتها وقويلها، كما تلعب الترتيبات التعاونية دوراً مهماً فى قرار التخلص أو حفظ المواد ؛ حيث تساعد القوائم المعيارية والفهارس الموحدة وقواعد البيانات الببليوجرافية فى ترشيد هذا الاتجاه التعاونية.

هـــذا .. واختيار بعض المواد لاستبعادها من المجموعات هي عملية مكلفة، فاتخاذ القرار وتسوية ذلك في السجلات هو عمل مجهد، ولكن اتفاق مجتمع المكتبة على التنقية يعتبر نشاطاً أساسياً لاسيما ، مع ضرورة إشراك المستفيدين في ذلك لبناء وحدمة هدف مشترك بين المكتبة وروادها .

ومن جانب آخر ، فإن اختزان المواد بصفة عامة هو أمر مكلف بالنسبة للعمالة والإفادة من هذه المسواد ، وقد استخدمت الكثير من المكتبات الرفوف المتحركة Movable stacks لزيادة استخدام المساحة المتاحة وتخفيض تكاليف التهوية والإضاءة، كما أن اختزان المواد على هيسئة ميكروفورم يوفر لنا مساحات كبيرة ... ولكن هاتين الطريقتين في الاختزان تتطلبان تجهيزات مادية ورفوف متحركة ، بالإضافة إلى أن هذه الرفوف الممتلئة تشكل عبئاً وثقلاً وربما خطراً على المبنى .

وإلى جـانب هذه الترتيبات قد تحتاج المكتبة أيضاً إلى الاختزان التعاوى فى أماكن بعيدة عــن المكتــــة ، وقد يؤدى ذلك إلى تأخير الحصول على المواد إلى جانب عدم راحة المستفيد وزيادة التكاليف على المكتبة ( رأس المال – العمالة – الطاقة .... ) .

وعسلى ذلك ، فإن القرار الذى يتخذ بشأن اختزان أو التخلص من مواد معينة يجب أن يرتكز على اتفاق واضح .... وتؤثر الترتيبات التعاونية بين المكتبات على هذه القرارات .. كما أن الاستعانة بالقوائم المعيارية والفهارس الموحدة وقواعد البيانات الببليوجرافية ، من شأنه المعاونة على الوصول إلى حل يرضى المكتبة وروادها .

## ٧ ـ التعاون والاتصال بين الباحثين لتنمية المقتنيات

#### Co-operation and communication among scholars

يستزايد الاهتمام فى الإنتاج الفكرى بهذا الموضوع خاصة مع تزايد الإتاحة الإلكترونية المستزايد الاهتمام فى الإنتاج الفكرى بهذا الموضوع خاصة مع تزايد الإتاحة الإلكترونية (Harloe, B. 1994). هسذا .. وتأتى التغييرات فى الاتصال البحثي كنتيجة للتغييرات الإجستماعية والستطورات التكنولوجية ، وضرورة تقديم الإتاحة الكاملة لفيضان البيانات والمعلومات ، فى الوقست الذى لا تتوافر فيه الإمكانات المالية اللازمة، وهذا يتطلب جهوداً تعاونية بين الناشرين ووسطاء المعلومات الإلكترونيين والمكتبات والباحثين وغيرهم، كما أن نمو الشبكات التعاونية مقترنة بالقدرة على ربط أى وحدات نصية Textual units مع بعضها ، ومن بين تلك التأثيرات : يمكن أن يكون له تأثير جذرًى على الاتصال البحثى والتعليم العالى ، ومن بين تلك التأثيرات :

(أ) إمكانية إصدار المطبوعات من مؤسسات مشتركة .

(ب) العمل مع المؤلفين في تكشيف مطبوعاهم .

(ج) تصميم هياكل شبكية جديدة تعتمد على الوثائق (Gorman, G., 1997) .

وفى الحقيقــة فقــد كــان لدخول تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية أثره الواضح على الاتصــال البحثي، ويشبهها البعض بالثورة المنافسة لثورة الطباعة المتحركة فى القرن الحامس عشــر، وينــبه الــباحث روتستين وزملاؤه، أمناء المكتبات لثلاث مكونات للاتصال ، تؤثر فى الحصول على المعلومات الإلكترونية واستخدامها ، وهى :

(أ) المقدرة على مسايرة سرعة الفكر بالسرعة المتزامنة للاتصال.

(ب) تطور نقاط الإتاحة للمعلومات رغم تعقدها .

(جـــ) القدرة على التعاون والتفاعل .

وخلاصة التطور في عملية الاتصال بين الباحثين من وجهة نظر تنمية المقتنيات بالمكتبات البحسثية والأكاديمية، أن الستعاون والاتصال غير الرسمي Informal بين الباحثين سيزداد وستزداد ، وتتطور ما تسمى "بالكليات غير المرئية" Invisible colleges ، متخطية بذلك المعدد المكانى المسادى Physical proximity ؛ أي إن الإتاحة هنا Access ستكمل الملكية Ownership للمقتنيات المحلية بالمكتبة

# الفَطْيِلُ العَاشِين

# القضايا والتوقعات المستقبلية في إدارة وتنمية المقتنيات

### ١ ـ التخطيط والإدارة وارتباطهما بالاختيار وبناء الجموعات

احتسلت الأنشسطة والوظائف المتصلة بالتخطيط والإدارة للمجموعات دوراً متساوياً في أهميته مع تلك الأنشطة والوظائف المتصلة بالاختيار وبناء المجموعات، أى إن هناك اهتماماً كبيراً للدخول في مشروعات تعاونية مع المكتبات الأخرى ، وتحديد أهداف المكتبة ، وتعرف ميزانيستها المستوفرة والمحتمسلة ، بالإضافة إلى صفات المستفيدين منها بما في ذلك مستوياقم التعليمية .

هذا .. وتتعامل المكتبات ومراكز المعلومات مع ظاهرتى الوفرة والكساد Abundance هذا .. وتتعامل المكتبات ومراكز المعلوعات، كما أن معدلات تزايد تكاليف المطبوعات فى كــــل البلاد ظاهرة ملحوظة ، كما أن التكنولوجيا الحديثة تنتج معلومات جديدة وبأشكال مختلفة كل لحظة .. بل أصبحت المعلومات نفسها أساس تنمية المجتمعات الحديثة .

ورغسم ذلسك فهناك عدد من المعوقات أمام تجميع واختيار وتقييم وتزويد المطبوعات والمصادر الإلكترونية الحديثة ، مثل : تكاليف المصادر وأجور استخدامها ؛ والتنافس من أجل إعسداد الأمناء واختصاصى المعلومات الأكفاء فى تزايد مستمر ، فى الوقت الذى تتناقص فيه الميزانيات المخصصة للمكتبات .

وإذا كسانت الدوريات العلمية والبحثية عصب البحث والاتصال العلمي ذات تكاليف تعجــز المكتبات عن دفعها ؛ فإن فيض المواد الجديدة التي أفرزها التكنولوجيا الحديثة يتطلب

مساحات أكبر، بينما تحتاج المواد الموجودة حالياً إلى الحفظ والصيانة والتحديث ... والمعلومات ، التى طالما نادى الأمناء بألها حق وملك للجميع ، والتى أصبحت مرتفعة التكاليف في اقتصاد السوق ، وتخشى المكتبات أن تطرد من سوق النشر ، إذا ما تحولت عملية النشر من المشترى إلى المبائع، وتحولت المعلومات إلى سلعة تنتج وتباع لأغراض الربح بصفة أساسية .

ومسع ذلك فالمستقبل بحمل بعض الأمل أمام هذه المشكلات، فقوى الكساد تجبرنا على تركير تفكيرنا وتحديد احتياجاتنا، خاصة والتكنولوجيا الجديدة تمكننا من الإتاحة Access ، ورن أن نصطر دائماً للكية المواد المواد التي كننا دائماً التمييز بين المواد التي نحستاج اقتاءها وخدمات المجلومات ، التي يمكن استئجارها أو الوصول إليها عن طريق الشبكات وقواعسد السبيانات والبريد الإلكتروني ... وفي الحقيقة ربحا تبرز أشكال جديدة مسن التعاون والتنسيق الذي يسبقه التخطيط السليم ... لاسيما وجهور المستفيدين يزدادون عمقاً في تكنولوجياً المعلومات ، وبالتالي يصبحون منفتحين على الطرق المبتكرة للوصول إلى المعلومات والمواد .

## ٢ ـ احتياجات المستفيدين

لما كانت احتياجات المستفيدين من المجموعات احتياجات معقدة، فلم تعد المعرفة العامة باهستماماقم كافيسة ، بل لابد من فهم احتياجاقم الفعلية والمحددة ، ففى المكتبات الأكاديمية لابد من معرفة الموضوعات التى تدرس والدرجات ، التى تعطى بالإضافة إلى تعرف نوع التعلم والتعليم المتبع ، هذا جانب طبيعة الاتصال العلمي وهكذا بالنسبة لأنواع المكتبات الأخرى ؛ للاستجابة للطلبات الفعلية Demands ، بنوعية متميزة Quality .

هـــذا .. وتقديــر وتقييم هذه الاحتياجات مشكلة واجهت المكتبات منذ زمن بعيد ، وكانت الإجابـة أكثر سهولة في هذا الزمن البعيد من الإجابة المعاصرة التي تواجه انفجاراً أو فيضاناً من أشكال المعلومات، وتواجه المكتبات أزمة في تقليل الميزانيات ، في الوقت الذي تسزيد فيها احتياجات الاستخدام . وهناك الشعار الشائع "أعط الجمهور ما يريد" ، وإذا كان ذلك صحيحاً جزئياً في وسائل الإعلام ذات الغرض الترويحي في الأساس، فإن الأمر ليس كذلك صعيمة لألها شعبية ؛ لأن مسيرة المكتبة لرواية معينة لألها شعبية ؛ لأن مسيرة المكتبة وراء هذا الشعار سيجعل من مجموعات المكتبة بعد فترة معينة مجموعات ضحلة شعيفة علمياً، أي إن السؤال المطروح هو :

هل تختار وتقتنى المكتبة المواد التى يريدها المستفيدون ، أم أن على المكتبة أن تحتار وتقتنى المواد الجيدة التي يجب على الناس أن يستفيدوا منها ويقرءوها ؟

وواضـــح أن ذلك سيضع المكتبة – خاصة إذا غلبت الذاتية في الحكم على الاختيار – في موقف حرج آخر ، وهو نوع من الرقابة على حرية ما يريده الناس

لقد أجريت عدة بحوث على مدى إفادة الطلاب في بعض الجامعات الأمريكية من الكتب الموجودة بالمكتبة، فتبين أن نسبة كبيرة من الكتب خلال السبعينيات والثمانينيات لم تستخدم أله ألينًا من قسبل الطلاب (Miller, A., 1997, P. 214) . وإذا كانت الحساجة وليس الاستخدام — هو المعيار الأساسي المفضل للاختيار ، فإن هذه الحاجة تتمثل في جوانب مختلفة ، مسنها : ضسرورة المعسوفة الأفضل لصفات وتخصصات المستفيدين ، هذا إلى جانب المناهج والمقررات الدراسية لاسيما في المكتبات الأكاديمية .

وإذا كان الأمين قد قام بمضاهاة الاحتياجات على بنود الميزانية ، فقد قام بعدد من الاستراتيجيات أكثر من مسجرد التجميع ؛ فقد قام باختيار "مجموعات محورية" collection ، وربحا قصر مدة الإعارة لإتاحة الإعارات الأكثر. وقد أدت الميزانيات غير الكافية إلى آمال أكبر في الستعاون والتنسيق ، اعتماداً على نظرة عامة Conspectus للموضوعات ؛ خاصة تالك التي طورتما جماعة المكتبات البحثية بأمريكا (RLG) بدعم من مجلس مصادر المكتبة ؛ حيث يزودنا دليال جماعة مكتبات البحوث Conspectus من مجلس مصادر المكتبة ، عيث يزودنا دليان المقتنيات ، ويمدنا بلغة مشتركة ، تستطيع المكتبات أن تتواصل بواسطتها فيما بينها بالنسبة لنوعية المجموعات وسياسات تنميتها .

#### ٣ ـ تقييم القتنيات Evaluation

يمكن تعرف اهتمامات المستفيدين ومدى رضاهم عن طريق الاستخدام الفعلى للمصادر المتوافرة ، أو التي يمكن أن توفرها لهم المكتبة عن طريق سجلات الإعارة ، والمواد التي تلتقط من الرفوف ، ثم يعاد ترفيفها ومن الأسئلة المرجعية ومن طلبات المواد والمعلومات .

كما يمكننا الحكم على نوعية المقتنيات نفسها جزئياً عن طريق قياسها بواسطة المعايير المهنية والببليوجرافيات الموثوق بها وغيرها من السبل. أى إننا عن طريق التقييم المعتمد على المستفيد والمعتمد على المجموعات ، يمكننا تعرف مواطن القوة والضعف ووضع السياسة الأكثر صلاحية ؛ لتنمية المجموعات ، والاستجابة لاحتياجات المستفيدين .

ولقد تم تدعيم أحكام الاختيارات بوجود أدوات جديدة لمراجعة المواد المختارة ، وتعرف مسدى الأداء وتطوره في مجال تنمية المقتنيات طبقاً للقواعد المرشدة ، التي تضعها المكتبة ، وتشسمل الأدوات النوعية Qualitative tools، والقسوائم والببليوجسرافيات المعسيارية ، وهذه تزودنا بقياس مفيد لمعظم أنواع المكتبات .

هذا .. وتعكس الاحتياجات عادة جوانب كثيرة: حسب الرواد أو المستفيدين أو حسب أنواع المواد – أو حسب الموضوع ، ويمكن مقارنة الأدوات المتعلقة المناسبة بالمقتنيات الفعلية للمكتبة ، وإذا ما اتضح أى نوع من النقص فيمكن تعديله .

وقد أصدرت جمعية المكتبات الأمريكية قوائم متعددة لمجموعات الكتب الأساسية لمختلف مستويات المكتبات المدرسية وللكليات ، مثل : الكتب للمكتبات الجامعية Books for مستويات المكتبات الجامعية (College Libraries وهسناك الأدوات الشاملة للدوريات ، مثل : دليل الدوريات الدولى لأولرخ ، وأشرطة مارك، ثم الأقراص المدمجة والقوائم الببليوجرافية المتخصصة . ولقد ساعدت الحاسبات الآلية على سرعة إصدار هذه الأدوات وتقنينها تنظيمياً .. وهناك أداة أخرى ذات أهمية كبرى خاصة في المجالات المفسرطة في التخصص ، وهي الضبط الاستشهادي Checking .

وهناك مشكلة حجم مجموعات المكتبة التي وضعت في الستينيات والسبعينيات للمكتبات الأكاديمية ، والتي تعكس النتائج التي بنيت عليها توصيات إصدار قوائم كثيرة ، مثل Books الأكاديمية ، والتي تعكس النتائج التي معادلة كلاب – جوردان Clapp-Jordan قد وضعت أهدافاً محددة لأحجام المكتبات المختلفة مع غيرها من المتغيرات .

ويمكن صياغة هذه المعادلة كما يلى:

م = ٥٠٧٥٠ + ١٠٠هـ + ١٢ ط + ١٢ز + ٣٠٥٥ + ٥٠٠٥ ج + ٥٠٤٥٠

المجـــلدات = رقـــم ثابت + عدد أعضاء هيئة التدريس (هــ) + مجموع أعداد الطلبة المقيديـــن(ط) + عـــدد طلبة الامتياز (ز) + (ق) عدد المجالات الموضوعية الرئيسية في مرحلة مــا قبل التخرج + (ج) مجالات الدراسة في الماجستير + (د) مجالات الدراسة في المدكتوراه . ( حشمت قاسم . ١٩٩٥ ، ص٣٩٧ ) .

#### المعادلات في التقييم والميزانية

لقد استمرت أهمية المعادلات ، وإن كانت تغطى فى الوقت الراهن كلاً من الموضوعات والأشكال Formats والخدمات (1991). كما تحاول هذه المعادلات الاقتراب من الموضوعية بالتعبير الكمى عن قياس حجم أعضاء هيئة التدريس، وحجم الطلاب المسجلين، والستكاليف، وعدد المطبوعات السبق تصدرها الهيئة ولكن نوعية المجموعات واحتياجات المستفيدين لم يتم تناولها بالنجاح نفسه . وقد اقترح كاريجان (Carrigan, J. 1997) تخصيص ميزانية الكتب طبقاً لنسب الاستخدام ، بما فى ذلك طلبات الإعارة بين المكتبات. كما كانت هسناك خطط أخرى ، تعتمد على المعادلات لتوزيع ميزانية المواد ؛ طبقاً لأسعارها فى كل مجال موضوعى، وتوصى خطط أخرى باستخدام دراسات المستفيدين والمراجعات السنوية ، والستحدام من تخصيص الميزانية حسب الأقسام الأكاديمية إلى التجميعات الموضوعية الأكثر اتساعاً (الإنسانيات – العلوم الاجتماعية – العلوم)، كما توصى أيضاً بضرورة دخول خدمات الاتاحة ، بما فى ذلك توصيل الوثائق فى فئات الميزانية المعيارية . (Webster, J, 1993) .

### ٤ ـ الاختيار Selection

يجب أن تعكس مهمة اختيار العناوين ( الخاصة بالكتب أو الدوريات أو غيرها من المواد المعلم متابعة ) توازناً بين الحاجة Need والطلب Demand ؛ اعتماداً على التخطيط والتقييم الجيد .

وهسناك مراجعات Reviews على جميع المستويات ، وهذه المراجعات تعكس بلا شك أكثر وأهسم الاحتياجات الفعلية فى حدود الميزانية ، والمشكلة هنا تكمن فى أن عنواناً معسيناً – ضمن المراجعة – قد حكم عليه أنه سئ ، فهل سيؤيد المستفيد ذلك ؟ وكم عدد الإعارات المطلوبة بين المكتبات Inter library loan لهذه العناوين ، التى وصمت بألها سيئة ؟

هذا .. إلى جانب أن الرقابة هي الجانب المظلم التي تحيلنا إلى الكتب (أو العناوين) السيئة مسن وجهة نظر القائمين على الاختيار ، أو الذين يتخذون القرارات في مكان أو زمان معين ، لاسسيما وقد تبين في دراسات كثيرة ( انظر على سبيل المثال لا الحصر رسالة ماجستير لهلة الخسيرى ) أن هناك بعض الكتب ، التي تسحب من معارض الكتب على اعتبار ألها ضد نظام سياسي معين ، أو ألها ضد دين معين ، ثم يتبين أن هذه العناوين نفسها تعرض في زمان ومكان آخر على ألها كتب لها قيمتها ومناسبة ، ويكون

هــناك تـــبرير فى هـــذه الحالة الأخيرة بأن على الأمناء اختيار العناوين ذات الوجوه المتعددة Pluralistic . ومن هنا كانت قيادة الأمناء لحركة إرساء قواعد التوازن عند اختيار الأعمال ذات الموضوعات المختلف عليها عنصرياً وسياسياً وأيديولوجياً وأكاديمياً وضمها لمجموعاتهم . ويعد هذا المدخل هو الذي يمثل ويعكس الجذور الاجتماعية الأساسية لبناء المجموعات .

## ٥ ـ بدائل الشراء وتخصيص الميزانيات

إذا ما تم تحديد المستفيدين والرسالة أو المهمة ، التى قمدفها المكتبة والسياسات الخاصة بالتسنمية ، يمكن لنا اعتبار البدائل الخاصة بشراء المواد.. فهناك بدائل تقليدية كالإعارات المتسبادلة والفهارس الموحدة والمشاركة في المجموعات والشبكات المحلية ، التى تخدم المكتبات المستعاونة وتقدم خدمة توصيل الوثائق .. هذه جميعا كنماذج تشير إلى أن المشاركة في المصادر والتعاون لها تاريخ مشرف .

أما التكنولوجيا الجديدة للمكتبة الإلكترونية ، فإنها تبنى على هذا التفكير فهناك الإتاحة access مقسابل المسلكية ، وإن كانت متطلبات التعاون والتنسيق بين الجهود المحلية والوطنية والدولية أصبحت ضرورة ملحة .

هـــذا .. وتبنى الميزانيات مثاليا على الاحتياجات والتكاليف التى يمكن حسابها ، ولكن العالم الواقعى يشير إلى أن الميزانيات تأتى أولاً ، وفى حدودها يتم بناء المجموعات . وعلى هذا فطلـــبات الميزانية يجب أن تتم بناء على رؤيا معقولة للتكاليف المستقبلية ، اعتمادًا على تحليل التكاليف السابقة ولها مبرراها فى الاستخدام السابق وفهم واقعى للاحتياجات ، ثم يتم تخصيص الميزانية على الوجوه والجوانب المتعــددة لبرنامج التنمية ، بما فى ذلك أنشطة التزويد المختلفة الكزانية على اللوجوه والجوانب المعــددة لبرنامج الشمية وأشكال المصادر وغيرها من العمليات .

#### ٦ ـ الحفظ والصيانة

وكذلك بالنسبة للتلف المادى ، هناك التقادم الفكرى Obsolescence .. كما أن المعلومات الحقائقية تصبح بعد فترة متقادمة .. أى إن المجموعات يجب أن تتجدد بصفة مستمرة ؛ أى إن مجرد إضافة مواد جديدة لا يدل بالضرورة على تجديد المجموعات للحفاظ عسلى التماسك الفكرى المتجدد مع المجموعات المتوفرة ؛ أى الارتفاع بمستوى المجموعات وتحديث أفكارها ، والوصول إلى أحدث نوعياها ، وسيؤدى الاختيار والتنقية الجيدة المعتمدة عسلى التخطيط والتقييم الشامل إلى سمات تفضيلية ودقيقة لهذه العناصر من المجموعات ، التي تعتبر أساسية للمستفيدين من المكتبات .

ولكن الاتفاق على عناوين معينة هو قرار عسير فى التطبيق ؛ فبعض هذه المواد قد تكون عسلى هيئة أوراق أو مجلدة بطريقة تعرقل الحفظ، وهناك ضرورة ضبط مناخ المكتبة ، لاسيما وقد لاحظ كثير من الامناء أن عديدًا من المسواد تبلى ماديا Wearing out physically ، قبل أن تتوقف قيمتها الفكرية .

وهــناك مشكلات السرقات والإتلاف ونزع صفحات الكتب والمراجع، بالإضافة إلى ســوء الاستخدام .. هذه بعض الجوانب التى تلقى على المكتبة عبئا بالنسبة لميزانيتها المحدودة والعمالة التى ستخصصها للصيانة .

# ٧ ـ التوقعات المستقبلية

إذا ما استطعنا بناء أفضل المجموعات من أجل خدمة المستفيدين وتحقيق رغباهم، خاصة وقد حاولنا ترجمة احتياجاهم المعقدة بدقة ؛ فالخطوة التالية بعد تحقيق هذه الاهتمامات الإدارية الأولية، هي تسأكيد الاستخدام ، والوصول إلى المعلومات الحديثة والحصول عليها Delivery بواسطة الإعسارات المتسادلة أو توصيل الوثانق إليكسترونيا ليكسترونيا ليكسترونيا ليكسترونيا الوثانق اليكسترونيا الوثانق المحتودة أو السيريد الإلكترونية بأشكالها المختلفة ، سواء على أقراص مدموجة أو مخرجات محسلها تدريجياً المواد الإلكترونية بأشكالها المختلفة ، سواء على أقراص مدموجة أو مخرجات حاسبات Printouts أو ملفات من الإنترنت Downloaded from internet ، فما ينبغي أن نستدكره دائميا هيو أن هذا التغيير هو تغيير في الشكل في معظم الأحيان ، وليس تغييراً في الجوهر ؛ لأن مجموعات المستقبل ستعتمد أساسًا على التكنولوجيا ، ولكن يجب أن تستمر ومحورها هو المستفيد الإنسان . ومع ذلك فما زالت التساؤلات والتحديات المتصلة بتنمية المقتنيات مستمرة ، مع تغير الأشكال أو أوعية المعلومات، وتتلخص فيما يلي :

- كيف نقوم باختيار المجموعات وكيف نوازن بين المقتنيات المحلية اللازمة كمقتنيات محورية في مكتبة معينة والمقتنيات الخارجية أى الإتاحة الخارجية ؟
  - كيف نستخدم الميزانيات المحدودة الاستخدام الأمثل؟
  - ما عدد الدوريات التي نشترك فيها ؟ وما الدوريات التي نعتبرها كافية ؟
- كيف نقيم المجموعات ونحدد الاستخدام ، أى كيفية تعرف أفضل الإستراتيجيات ذات
   فعالية التكلفة ، والتي تستجيب لاحتياجات المستفيدين ؟

### وقد أضيفت اهتمامات أخرى معاصرة ، منها :

- كيف يتم الاختيار الأفضل لا للمواد المطبوعة فقط بل للمصادر الإلكترونية أيضاً، أى
   القدرة على الملاءمة مع بيئة سريعة الإيقاع والتغيير ، ووضع أساليب تقييمية للأوعية المطبوعة والإلكترونية المشتركة ؟
- ما المصادر التي يجب امتلاكها ، وما التي يمكن الحصول عليها بالطرق الأخرى (الإعارة / توصيل الوثائق) ؟
  - كيف قميئ أسباب حفظ الوثائق التي تحتاج دائماً إلى صيانة مع مرور الزمن ؟
  - كيف يمكن الموازنة أو الجمع بين المشاركة في المصادر والتعاون وتوصيل الوثائق؟
    - كيف يمكن التعامل مع التغييرات التي تحدث بالنسبة للاتصال البحثي ؟
    - كيف يمكن الاستخدام الفعال للتكنولوجيا مع الحفاظ على قيم مهنة المكتبات ؟

هـــذا .. وستستمر التغييرات والتطورات الســـابقة مع الأمناء أو دونهم ؛ لأنها تغييرات متأثرة أساساً بالتكنولوجيا وغيرها من العوامل ، التى لا سلطان للأمناء أو المؤسسات التعليمية عليها، كما أن الأهمية المتزايدة للمصادر الإلكترونية قد غيرت – وللأبد - الطريقة التى تعمل بحبا المكتبات ، وبالـــتالى لابد أن تغير المكتبات من طريقة عملها لمسايرة التدفق الإلكتروني للمعلومات ، خاصة والإنتاج الفكرى يشير إلى أنه ليست هناك حلول جاهزة أو نموذج واحد مقــول لجميع أنواع المكتبات ، ويخضع اختيار منها المكتبات ، ويخضع اختيار الديل الأفضل لتقديرات وظروف هذه المكتبات .

## المسراجسع

## أولاً: المراجع العربية

- أحمد بدر (۲۰۰۱) مقدمة في علم المكتبات والمعلومات الدولي والمقارن. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.
  - أحمد بدر (٢٠٠١) الاتصال العلمي. الإسكندرية: دار الثقافة العلمية .
- أحمد بدر (۱۹۹۹) مصادر المعلومات في العلوم والتكنولوجيا. ط۲. الرياض: دار المريخ للطباعة والنشر.
- أحسد ميرغنى محمد أحمد (٩٩١). الاقتناء التعاوني للدوريات العربية في مكتبات البحث بمنطقة الرياض.
   أطسروحة دكتوراه جامعة القاهرة كلية الآداب قسم المكتبات والوثائق. استخدم المنهج التحليلي الوحسيفي، ثم وضع خطة مقترحة للتعاون بين المكتبات بالنسبة للدوريات العربية، ومن بينها توزيع أعباء الاقتناء، وإعداد الفهرس الموحد، وإدخال النظام الآلي، وإنشاء مرصد بيانات الدوريات.
- ♦ هجــة مكـــ بومعـــرافى (١٩٩٧). بناء المجموعات فى عصر النشر الإلكترونى وانعكاساته على المكتبات فى الوطن العربي . المجلة العربية للمعلومات – مج١٨، ع٢، ص ١٣١.
- جـاب الله مفستاح (١٩٩٦). مشاكل اختيار واقتناء الكتب الأجنبية فى مكتبات الجامعات الليبية: دراسة ميذانية مقارنية أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة كلية الآداب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات.
- دراسة ميدانية وصفية تحليلية تناولت خبرات الدولة المتقدمة والنامية ، ثم دراسة الوضع القائم فى أقسام التزويد بالمكتبات الجامعية الليبية، وأشار لعدم وجود سياسة مكتوبة وعدم توفر سجلات التزويد وعدم وجود معايير للاختيار
- •حسن محمد عبد الشافى (۱۹۸۶). بناء وتنمية المجموعات بمكتبات المدارس الثانوية فى مصر: دراسة ميدانية أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة كلية الآداب قسم المكتبات والوثانق.
  - •حشمت قاسم ١٩٩٥. مصادر المعلومات وتنمية المقتنيات. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر .
  - سعد محمد الهجرسي (١٩٩١). قبيلة المليزرات بين أوعية المعلومات. عالم *الكتّاب*، ع٣٠ ص٣٠.
- ســناء المقــدم (۱۹۹۳). بناء وتنمية المجموعات في مكتبات مراكز البحوث مع دراسة تطبيقية على مكتبة المركــز القومي للإعلام والتوثيق أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة كلية الآداب قسم المكتبات والوثائق استعراض جهود الآخرين ، ثم دراسة الواقع المصرى وأهمية الفهارس الموحدة والتخطيط لها .

- فــاتن سعيد مبارك بامفلح (١٩٩٨). تأثير استخدام تكنولوجيا الأقراص الضوئية على المكتبات الجامعية السعودية: دراسة تقويمية. أطروحة دكتوراه كلية الآداب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات جامعة القاهرة ص ٣٤-٣٨.
- فـــاتن ســـعيد بامفلح (١٩٩٩ ٢٠٠٠) تكنولوجيا النظم الخبيرة: مفاهيمها وتطبيقاتها مع استطلاع حول استخدامها في مكتبات مدينة جدة مجملة مكتبة الملك فهد الوطنية ، مج٥، ع٢ رجب ذو الحجة ١١٠٠هـ / نوفمبر ١٩٩٩م أبريل ٢٠٠٠م، ص ٥١ ٥٢ .
- فيدان مسلم (۱۹۹۲). بناء وتنمية المجموعات بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة: دراسة ميدانية .. أطروحة
   دكـــتوراه جامعة القاهرة كلية الآداب قسم المكتبات والوثائق . استخدمت قوائم المراجعة بالنسبة
   للكتب والمراجع، كما عالجت موضوعات التزويد والاختيار ومصادر الاقتناء وتنقية واستبعاد المواد .
- عمد فتحى عبد الهادى (٢٠٠١). المصادر المرجعية في الإنسانيات والعلوم الإجتماعية. الإسكندرية: دار الثقافة العلمية.
- ناريمان إسماعيل متولى ريناير ١٩٩٧) تكنولوجيا النص التكويني (الهيبرتكست) وتنمية الابتكار لدى الطلاب
   والباحثين ـ مجلة المكتبات والمعلومات العربية . س ١٧، ١٤. ص ص ٥ ٣٥ .
- فحسلة فوزى مصطفى الخبيرى (٩٩٩ ). الرقابة على الكتب: دراسة لمشكلات الحرية الفكرية والتشريعات المكتبية في بعض الدول الغربية والعربية. أطروحة ماجستير جامعة الإسكندرية كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات. ص ٢٢٤ ٧٣١ .
- وود، رينشـــارد، كاتيناستراوخ (١٩٩٥). تقييم المقتنيات، نظرة على الإطار العام المقترح من قبل جماعة مكتبات البحث، عرض وتحليل حشمت قاسم ، المجلة العربية للمعلومات. مع ٢١، ع٢، ص ١٤٣.
- ياســـر عـــبد المعطـــى (١٩٩٨) تــنمية المجموعات في المكتبات ومراكز المعلومات. الإسكندرية : مركز
   الإسكندرية للوسائط النقافية والمكتبات .

## ثانيا المراجع الأجنبية

- AL-Baridi's. & Ahmed, S.S. (2000) Developing electronic resources at the KFUPM library.- Collection Building, v.19 (3), pp.109-116.
- Atkinson, R. (1984) the citation as Intertext: toward a theory of the selection process Library Resources & Technical Services, v.28, pp. 109-119.
- Balas, J. (1997) selecting Internet resources for the library. Computers in libraries, V. 17, Junuary, pp. 44-6
- Barden, PH. (1995). Multimedia document delivery. The Birth Of A New Industry. On line & CD-ROM Review, V. 19, p. 321.
- Barker, P. (1997). Electronic libraries of the future, ELIS, V. 59, suppl. 22, p. 145.
- Barth, J. (1998). Collection development in school libraries. Teacher Librarian,
   V. 26, No. 2, pp.67-69.
- Beam, J. (1997). Document delivery via uncover: analysis of a subsidized service.
   Serials Review, V. 23, Winter, p. 12.
- Bluh, P. (1993). Document delivery 2000: Will it change the nature of librarianship? Wilson Library Bulletin, Y. 67, p. 50.
- Britten, W.A. (1995). Building and organizing Internet collections. Library Acquisitions: Practice & Theory, V. 19,p.249.
- Bryant, B. (1997) staffing and organization for collection development in a new century. In: Gorman, op. cit, pp. 191-206
- Budd, J.M. (1991). Allocation formulas in the literature: A review. Library Acquisitions: Practice & Theory, V. 15, pp. 95-105.
- Butler, B. (1992). Electronic editions of serials: the virtual library model. Serials Review, V. 18, p. 103.
- Carrigan, D. (1993). From inter-library lending to document delivery: the British Library Document Supply Centre. *Journal of Academic Librarianship*, V. 19. p. 220.
- Carrigan, J.L. (1997). Evaluating Internet resources. Journal of Youth Services in Libraries. V. 10, p. 423.

- Caswell, J.V. (1997). Building an integrated user interface to electronic resources, ITAL., V. 16(2), p. 63.
- Cogswell. James A. (Nov. 1987) the organization of collection Management Function in Academic Libraries, *Journal of Academic Librarianship*, V.13, p. 268-76.
- Chu, F.T. (1997). Librarian-faculty relation in collection development. *Journal of Academic Librarianship*, V. 23, January, pp. 15-20
- Connolly, P. (1999). Interlending and document supply: a review of recent literature- XXXV. Interlending of document supply, V. 27, No. 1, pp. 33-41.
- Craver, K. (1994). School Library media centers in the 21st century: Changes and challenges. London: Greenwood Press.
- Damas, S., Peter McDonald, & Gregory L (1995). The internet and collection development: Mainstreaming Selection of Internet Resources. *Library Resources & Technical Services*, V. 39, p. 277.
- Davis, T. (1997). The evolution of selection activities for electronic resources. Library Trends, V. 45, Winter, p. 391
- Deghwitz, A.(1996). Resources sharing: Serials acquisition based on superregional collection emphases. The Serials Librarian, V. 29, Nos (1/2), pp. 205-217.
- Etschmaier, G. & Bustion, M. (1997). Document delivery and collection development: an evolving relationship. Serials librarian, V. 31, No. 3, p. 13.
- Fedunok, S. (1997). A perspective on U.S. cooperative collection development. INSPEL, V. 31, No. 2, pp. 47-53.
- Fisher, W. & Leonard, B. (1997). Budgeting for Information Resources: Current Trends and Future Directions. In: Gorman, G.E., op. Cit., pp. 207-217.
- Flood, S. (1997). Evalution and status of approval plans: SPEC Kit 221, Association of research libraries, office of management studies, Washington, DC.
- Friend, F., J. (1993). Document delivery: A world solution to a world problem?
   IFIA Journal, V. 19, p. 374+.
- Futas, Elizabeth (ed) (1994). Collection development policies and procedures, 3<sup>rd</sup>
   ed. Phoenix, AZ: Orvx Press.

- Gertz, J. (1995). Ten years of preservation in New York State: The comprehensive research libraries. Library Resources & Technical Services, V. 39, p. 198.
- Gorman. G.E. & Miller, R.H. (eds) (1997). Collection management for the 21<sup>st</sup> century: A Handbook for librarians, Greenwood Press, Westport, CT.
- Gossen, E. & Suzanne Irving (1995). Ownership versus access and low use periodical titles. Library Resources and Technical Services, V. 39, p. 43.
- Grochmal, H.M. (1995). Selecting Electronic Journals. College & Research Libraries News, V. 56, pp. 632, 633-654
- Grogan, Denis (1982) science and technology, an introduction to the literature.
   4th ed., London. Clive Bingley.
- Gurn, R.M. (1995). Measuring information providers on the Internet. Internet Librarian, V. 15, p. 42.
- Hajnal, P. (1997). Collection development in: Hajnal, P. (Ed). International Information: Documents, Publications, and Electronic Information of International Governmental Organizations, 2<sup>nd</sup> ed., Libraries Unlimited, Englewood, Co.
- Hanson, T. and Day, J. (eds) (1994). CD-ROM in libraries: Management Issues: London: Bowker.
- Harloe, B. & John M. Budd (1994). Collection development and scholarly communication in the era of electronic access. *Journal of Academic Librarianship*, V. 20, p. 83-87.
- Hawks, C.P. (1994) Expert systems in Technical services and collection management. Information Technology and Libraries, V. 13, p. 208.
- Hazen, D. (1995). Collection development policies in the information age. College & Research Libraries, V. 56, p. 29.
- Heins, M. (1998), screening out sex, kids, computers, and the new censors. American Prospect. V. 39, July/Aug, p.38.
- Hickey, T. (1995). Present and future capabilities of the online Journal, Library Trends, V. 43, p. 529.

- Hughes, J. (1995). Use of faculty publication lists and ISI citation data to identify
  a core list of journals with local Importance; Library Acquisitions: Practice &
  Theory, V. 19, p.403.
- Ifidon, S.E. (1997). Planning for Collection development in the twenty-first century, *Library Review*, V. 46, No. 4, pp. 251-261.
- Jackson, M.E. (1995). The future of resource sharing: The role of the association of research libraries. *Journal of library Administration*, V. 21, p. 198.
- Johnson, P. (1997) Collection Development Policies and Electronic Information Resources. In. Gorman, G. op. Cit., P. 83-104
- Johnson, P. (1995). Desperately seeking sources: Selecting on-line resources.
   Technicalities, V. 15, No. 8, p. 4-5, see also: V. 17, No. 6, p. 8-10.
- Kane, L.T. (1997). Access Versus. Ownership: Do we have to make a choice?
   College & Research Libraries, V. 58, January, pp. 59-67.
- Kare, W. (1999). The team approach in building electronic collections and services. The serials librarian, V. 36, Nos (3/4), p. 321.
- Kleiner, J.P. & Hamaker, C.A. (1997). Libraries 2000: transforming libraries using document delivery needs assessment, and networked resources. *College & Research Libraries*, V. 58, July, pp. 355, 374.
- Kopp, J.J. (1997). The politics of the virtual collection. *Collection Management*, V. 22, No. 5(1/2), p. 81.
- Kushkowski, J., et al. (1998). A method for building core Journal Lists in Interdisciplinary subject access. *Journal of documentation*, V. 54, No. 4, p. 477.
- Lamolinara, G. (1996) Metamorphosis of a national treasure, American Libraries,
   V. 27 (3), p. 31.
- Lampton, D.M. (1977) A Growing China In A Shrinking World: Beijing and Global order living with China: US-China Relations in the 21<sup>st</sup> century. ed. By Ezra F. Vogel. N.Y: Norton, P. 120-140.
- Lancaster, F.W. (1999). Collection Development in the year 2025. In: Recruiting, Educating and training librarians for collection development ed. By Peggy Johnson & S, Inter, Greenwood Press.
- Lenzini, R.T. (1996). New patterns for collection development, *Journal of library Administration*, V. 24(1/2), p. 114.

- Loup, J.L. & Helen Lioydsnoke (1991). Analysis of selection activities to supplement approval plans. Library resources & Technical Services, V. 35, p. 202.
- Marchionini, G. (1998). Research and Development in Digital Libraries. In: ELIS, V. 63, suppl. 26, p. 259.
- Marshal, D.L. (1993). The Internet connection for electronic ordering. Computers in libraries, V. 13, p. 26-28.
- Meador, J.M. & Lynn Cline (1992). Displaying and utilizing selection tools in a user-friendly electronic environment. Library Acquisitions: practice & Theory, V. 16, p. 289.
- Metz, W.M. et al (1999). Building a virtual library. College and research libraries News, April, pp. 267-269.
- Miller, A. (1997). Collection development. In: Encyclopedia of library and information services, p. 207-213.
- Miller, R.H. (1997). Selected review of the literature on collection development and collection management, 1990-1995. In: Collection management for the 21<sup>st</sup> century: A Handbook for libraries edited, by G.E. Gorman and Ruth H. Miller, Greenwood Press, Westport, C.T.
- Miller, R.G. & Zhon, P.X. (July 1999). Global Resource sharing, A Gateway Model. The Journal of Academic Librarianship, V. 25(4), p. 281-287.
- Neuhaus, C. (1997). Developing a hypertext World Wide Web vertical file.
   Collection Building, V. 16, No. 2, pp. 66-72.
- Nicholls, P. & Ridley, J. (1997). Evaluating multimedia library materials: Clues from land-printed books and art history. Computers in libraries, V. 17, April, p. 28-31.
- Nisonger, T.E. (1998). The collection development literature of 1996: a bibliographic essay, Collection Building, V. 17, No. 1, pp. 29-39.
- Nisonger, T.E. (1999). A review of the 1997. Collection development and management literature, Collection Building, V. 18, No. 2, pp. 67-80.
- Norman, O.G. (1997). The impact of electronic information sources on collection development: a survey of current practice, *Library HiTeach*, V. 15, No. 1-2, 99. 123-132.

- Pastine, M. (1997). Ownership or access to electronic information- a selective bibliography. Collection Management. V. 22, No. 5(1/2), pp. 187-214.
- Perkins, C.L. D. (1996) Guidelines for Internet Resources Selection. College research Libraries News, V. 57(3), PP. 134-135
- Perrault, A.H.(1994). The shrinking national collection: a study of the effect of the diversion of funds from monographs to serials on the monograph collections of research libraries. Library Acquisitions: Practice & Theory, V. 18, spring, p. 16.
- Prabha, C. & Dannelly, G.N. (eds). (1997). Resource sharing in a changing environment. *Library Trends*, V. 45, winter, pp. 367-573.
- Reed-Scott, J. (1995). Future of resource sharing in research libraries. Journal of library Administration, V. 21, p. 67.
- Rutstein, J.S. et al (1993). Ownership versus access: shifting perspectives for libraries. Advances in librarianship, V. 17, pp. 36.
- Sasse, M. & Patricia A. Smith (1992). Automated acquisitions: The future of collection development. Library Acquisitions: Practice & Theory, V. 16, p. 142.
- Saunders, L.M. (1995). Transforming acquisitions to support virtual libraries.
   Information Technology and libraries, V. 14, p. 41.
- Seadle, M. (1997). The best library related web sites. Library Hi-Teach., V. 15, No. 5(3/4), pp. 7-139.
- Shoughnessy, T. (Jan. 1996). The Future of the Collection development officer.
   Paper presented to Midwinter meeting of AlA Texas, PP. 19-24.
- Shreeves, E. (1997). Is there a future for cooperative collection development in the digital age? Library Trends, V. 45, No. 3, pp. 273-390.
- Slote, S.J. (1997), weeding library collections: Library weeding methods, 4<sup>th</sup> ed. Libraries Unlimited, Englewood, Co.
- Snow R. (1996). Wasted words: The written collection development policy and the academic library. *Journal of Academic Librarianship*, V. 22, p. 191.
- Stockon, M. & Martha Whittaker (1995). The future of document delivery: A

   Journal of Library Administration, V. 21, p. 180.

- Swann. J. & Carla Rosenquist-Buhler (1995). Developing an internet research gopher: Innovation and staff Involvement. *Journal of Academic Librarianship*, V. 21, p. 371.
- Swanson, E. (1999). Public library collection development in the information age.
   The Book List, V. 95, No. (9/10), p. 825.
- Tedd, L. (1995). An introduction to sharing resources via the Internet in Academic libraries and information Centers in Europe. *Program*, V. 29, p. 43.
- Toub, S.E. (1997) Adding value to Internet collections. Library Hi-Tech, V. 15 (3-4), p. 150.
- Truesdell, C.B. (1994). Is access available alternative to ownership? A review of access performance. *Journal of Academic Librarianship*, V. 20, pp. 201-204.
- Urschel, D (1997). The desire to acquire detailing the library's, selective acquisition, process. Library of Congress Information Bulletin, V. 56, Sept. pp. 292-5.
- Vickery, J. (1997). Library acquisitions 1986-1995 a select bibliography, Collection Management, V. 22, No. 5(1/2), pp. 101-86.
- Wallace, P.D. (1997). Out sourcing book selection in public and school libraries.
   Collection Building, V. 16, No. 4, pp. 160-166.
- Ward, D.M. (1996). Promoting Global Resource Sharing and Cooperation: Recent Activities of IFLA, UAP, UBICM and UDT core programs, Resource Sharing & Information Networks, V. 11(1/2), pp. 193-200.
- Webster, J. (1993). Allocating library acquisitions budgets in an era of declining or static funding. *Journal of Library Administration*, V. 19, p. 60.
- White, G.W.and Crawford, GA. (1997). Developing an electronic information resources collection development policy, Collection Building, V. 16, No. 2, p. 53.
- Williams, S.R; Lunde, D. (1997). Preservation and collection development in academic libraries of the United States, I, V. 21, p. 73.
- Wortman, W. (1993). Collection Management. In: World Encyclopedia of library and information services. Chicago: A.L.A., pp. 214-218.

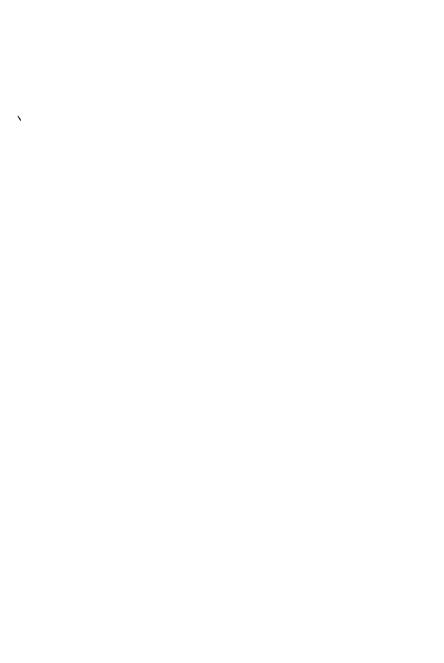



الانجاهات الحديثة في إدارة وتنمية

# مقتنيات المكتبات ومراكز المعلومات

لقد فرض الانفجار المعرفى المطرد والثورة المعلوماتية التى لا تهدأ ولا تستقر ، عبنًا ثقيلًا على كاهل المكتبات ومراكز المعلومات ، لابد أن تضطلع به لتواكب عصرها ، ولتفى باحتياجات قرائها والمترددين عليها .

ومن ثم جاءت أهمية الكتاب الذي بين أيدينا في أنه يترسم أهمية إدارة المقتنيات ومفاهيمها الأساسية وقيمة مصادر المعلومات في فصليه الأول والثاني . . . ثم يترسم بعد ذلك إطارًا عمليًا دقيقًا من حيث : إعداد الأفراد وإدارة الميزانية (الفصل الثالث) والمعايير التي تحكم سياسة تنمية المقتنيات لكل من المكتبة ومركز المعلومات وأسس الاختيار (الفصلين الرابع والخامس)، مضيفًا إليها لقمة التزويد كعنصر أساسي ـ لا بديل عنه ـ في إدارة هذه المقتنيات وتنميتها (الفصل السادس) . وبطبيعة الحال لا تخلو الاتجاهات الحديثة هذه من تناول الإنترنت والمعلومات الإلكترونية وأثرهما في المكتبة الرقمية الكونية (الفصلين السابع والثامن).

وبعد أن فرغت المؤلفة من تتبعها الدقيق وتحليلها المتفرد لكل هذه المقتنات ، جاء الفصلان التاسع والعاشر لتكمل بها الفائدة في وضع الأهداف والتصورات المستقبلية لما يجب أن تكون عليه هذه المقتنيات.



